# الاجتاب المختار

**ناً لیف** عبد الله بن محود بن مودود الله بن محمود بن مودود الموصلی الحنی

وعليه تعليقات لفضيلة المرحوم الشيخ محمود أبو دقيقة من أكابر علماء الحنفية والمدرس بكاية أسول الدين سابقا

# الجزئ إلزاج

مقررتدريسه لطلبة السنة الرابعة الثانوية بالجامعة الأزهرية

دارالكنب العلمية

مِينِ من ؛ وَالرالُكُونِ الْعَلَيْثِ مِي بِدِدت. لبنان مَتَ : ١١/٩٤٢٤ تلڪس : ١١/٩٤٢٤ مَانِفَ : ١١٥٥٧٣ - ٢٦٦١٢٥

# مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَـُشِرًا يُفَقَّهُهُ ۖ فَى الدَّينَ ِ [ حديث شريف ]

# بغرافي لافي

## باب النفقة

ونجيبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهِا إِذَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ نَفَقَـُهُا وَكِسُو َ نُهَا وَسُكُنْنَاهَا

# بسيمالذا لحما لرحيم

#### باب النفقة

الأصل فى وجوبها قوله تعالى ـ أسكنوهن من حيث سكنهم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ـ ثم قال ـ لينفق ذو سعة من سعته ـ وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه ـ أسكنوهن من حيث سكنم وأنفقوا عليهن من وجدكم ـ وقراءته كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال تعالى ـ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ـ وقال تعالى ـ الرجال قوامون على النساء ـ ثم قال ـ وبما أنفقوا من أموالهم ـ وروى أبوحزة الرقاشي عن عمه قال «كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق إذ ودعه الناس فقال : اتقوا الله فى النساء » وذكر الحديث إلى أن قال «ولهن التشريق إذ ودعه الناس فقال : اتقوا الله فى النساء » وذكر الحديث إلى أن قال «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقال عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبى سفيان «خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف » ولولا وجوبها عليه لما أمرها بنلك . وسبب وجوبها احتباسها عند الزوج إذا كان يتهيأ له الاستمتاع وطئا أو دواعيه أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح لأنها لما صارت محبوسة عنده فى حقه عجزت عن أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح لأنها لما صارت محبوسة عنده فى حقه عجزت عن الاكتساب والإنفاق على نفسها ، فلو لم تستحق النفقة عليه لماتت جوعا .

قال (وتجب للزوجة على زواجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها)

نَعْتَبَرُ بِقَدْرُ حَالِمِ ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِيكِفَايَتِهَا بِلَا تَقَنَّيْرٍ وَلَا إِسْرَافٍ، وَيُفْرَضُ كَمَا نَفَقَةُ كُلُّ شَهْرٍ وَتُسُلَّمُ إِلَيْهَا ، وَلَلْكِيسُوَّةُ كُلُّ سِيَّةً الشَّهُرِ ، وَيُفْرَضُ كَمَا نَفَقَةُ خَادِمٍ وَاحِدٍ (س) ؛

لما مرّ من الدلائل ( تعتبر بقدر حاله ) لقوله تعالى ـ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ـ كذا اختاره الكرخي ، واختار الحصاف الاعتبار بحالهما ، فان كانا موسرين لهـا نفقة الموسر، وإن كانا معسرين فنفقة المعسر، وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة وإن كانأحدهما مفرطا فىاليسارُ والآخرمفرطا في الإعسار يقضي عليه بنفقة الوسط ، والقول قوله في إعساره في حقَّ النفقة لأنه منكر والبينة بينتها لأنها مدعية . قال( وهومقدَّر بكفايتها بلاتقتير ولا إسراف) لما تقدّم من حديث هند ، وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء والوسط خبز البر والإدام بقدر كفايتها ( ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها ) لأنه يتعذَّر القضاء بها كل ساعة ، ويتعذَّر لجميع المدة فقدَّر ناه بالشهر لأنه الوسط وهو أقرب الآجال ( والكسوة كلُّ ستة أشهر ) لأنه يحتاج إليها في كل ستة أشهر باختلاف الحرّ والبرد . وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه ، إلا أن يظهر عند القاضّي أنه لاينفق عليها فيفرض لها كل شهر على ما بينا ، ويقدّر النفقة بقدر الغلاء والرخص فى كل وقت ، ولا يقدر بالدراهم والدنانير ؛ ولو صالحته من النفقة على ما لايكفيها كملها القاضي إن طلبت ذلك ، وإن كان الرجل صاحب مائدة لايفرض عليه النفقة ويفرض الكسوة . قال ( ويفرض لها نفقة خادم واحد ) وليس له أن يعطيها من خدمه من يحدمها بغير رضاها . وقال أبويوسف : يفرض لحادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت والآخر لحارجه . ولهما أن الواحد يكفي لذلك فلا حاجة إلى اثنين حتى قيل لو كفاها بنفسه لم يلزمه نفقة خادم؛ وقيل إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمين أحدهما للخدمة والآخر للرسالة وأمور خارج البيت . وروى الحسن عن أبى حنيفة : إن كان الزوج معسرا لايفرض لها نفقة خادم أصلا ، وإن لم يكن لها خادم لايفرض لها نفقة خادم ، وكذا إذا كانت فقيرة وتخدم نفسها ، رواه الحسن عن أبي حنيفة ؛ وكسوة الصيف قميص ومقنعة وملحفة ؛ وفي الشتاء مع ذلك جبة وسراويل على قدر حاله ؛ وعلى الموسر درع سابورىوخمار إبريسم وملحفة كتان ، وتزاد فيالشتاء جبة ولحافا ، وإن طلبت فراشا تنام عليه لها ذلك ، لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها ، وما تغطى به دفعا الحروالبرد ويختلف ذلك باختلاف العادات والبقاع ، ولحادمها قميص كرباس وإزار في الصيف، و في الشتاء قميص و إزار وجبة وكساء وخفان ، فان امتنعت الحادمة عن الحدمة لانفقة لها ٪

فإن نَشْرَتُ المَرَأَةُ فلا نَفَقَةً كَمَا ، وإن مَنَعَتْ نَفْسَهَا حَتَى يُوفِيهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَبَالْعَكُسِ لا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَبَالْعَكُسِ لا ، وَلَوْ حَجَّتْ أَوْ حَبِسَتْ بِدَيْنِ أَوْ غَصَبَها وَلَوْ حَجَّتْ أَوْ حَبِسَتْ بِدَيْنِ أَوْ غَصَبَها عَامِبٌ فَلَا نَفَقَةً كَمَا ، وَلَوْ حَجَّتْ أَوْ حَبِسَتْ بِدَيْنِ أَوْ غَصَبَها غَاصِبٌ فَلَا مَنْ لِلهُ نَفَقَةً كَمَا ، وَإِنْ حَجَّ مَعَها فَلَها نَفَقَةُ الحَضرِ ، وَإِنْ مَرِضَتْ فَى مُنْزِلِهِ فَلَها النَّفَقَةُ ،

لأنها مقابلة بالحدمة ، بخلاف الزوجة لأنها مقابلة بالحبس لاغير ؛ ولا تجبر المرأة على الطبخ والحبز إذا امتنعت ، ويأتيها بمن يخبز ويطبخ ، لأن الواجب عليه الطعام ، قالوا : وهذا إذاكانت لاتقدر على ذلك، أوكانت من بنات الأشراف ، وإن كانت تقدر وتخدم نفسها تجبر عليه لأنها متعنتة . قال ( فان نشزت المرأة فلا نفقة لها ) لمــا روى « أن فاطمة بنت قيس نشزت على أحمائها فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها نفقة ولا سَكَنَى » ولأن الموجب للنفقة الاحتباس وقد زال ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين لأنه لايفوت الاحتباس وهو يقدر عليه كرها ، فان عادت إلى منز له عادت النفقة لعود الاحتباس ( وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ) لأن لها الامتناع لتستوفى حقها ، فلو سقطت النفقة تتضرّر ، والضرر يجب إلحاقه بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقها ، ولأن المنع بسبب من جهته فصار كالعدم ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، وقالا : إن كان بعد الدخول فلا نفقة لها لأنها سلمت المعوّض فليس لها أن تمنعه لقبض العوض كالبائع إذا سلم المبيع . ولأبي حنيفة أنها سلمت بعض المعوّض لأن المهر مقابل بجميع الوطئات على ما تَقْرَرُ فَى كَتَابُ النَّكَاحِ ، فالبائع إذا سلم بعض المبيع له حبس الباقى كذا هذا ( ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة ، وبالمكس لا ) أما الأوَّل فلأنها سلمت نفسها والعجز من جهته فصار كَالْحِبوب والعنين، وأما الثانى فالمرأة صغيرة لايستمتع بها لأن المراد من الاحتباس ما يكون وسيلة إلى المقصود من النكاح وأنه ممتنع بسبب منها فصار كالعدم ( ولوكانا صغيرين فلا نفقة لها ) لما مرّ ، ولو سكن دارا غصبا فامتنعت أن تسكن معه فليست بناشرة لأنها امتنعت بحق" ؛ وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخولها وقالت : حوَّليي إلى منزلك أو اكتر لى دارا فلها النفقة لمـا بينا . قال ( ولو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها ) لزوال الاحتباس لامن جهته . وعن أبي يوسف أن الحجّ الفرض لايسقط النفقة ذكره في الأمالي لأنه عذر ، لكن تجب نفقة الحضر لأنها المستحقة فيعطيها نفقة شهر والباقى إذا رجعت ( وإن حجّ معها فلها نفقة الحضر ) لأنها كالمقيمة فى منز له ولا يجب عليه الكراء ( وإن مرضت فى منز له فلها النفقة ) وكذلك إذا جاءت إليه مريضة لأن الاحتباس موجود فانه يستأنس بها وتحفظ متاعه ويستمتع بها لمسا وغيره ،

وَلَلْأُمَةَ وَالْمُدَبِّرَةَ وَأَمْ الوَلَدِ النَّفَقَةُ إِنْ بَوَّاهَا مَوْلَاهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَإِلاَّ فَلا ؟ فان بَوَّاهَا ثُمَّ اسْتَخْدَمَهَا سَقَطَتْ ؛ وَمَن أَعْسَرَ بالنَّفَقَةِ لَمْ يُفَرَق بَيْنَهُما وَتُؤْمِرُ بالاِسْتِدانَةِ ؛ وَإِذَا قُضِي كَمَا بِنِفَقَةِ الإعْسارِ ثُمَّ أَبْسَرَ تَمْمَ كَمَا نَفَقَةَ المُوسِرِ؛ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةً و لَمْ بُنْفِقَ عَلْبِها سَقَطَت ، إلاَ أَن يَكُونَ قَضِي المُوسِرِ؛ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةً و لَمْ بُنْفِق عَلْبِها سَقَطَت ، إلاَ أَن يَكُونَ قَضِي بِهَا أَوْ صَالحَتُهُ عَلَى مِقْدَارِها ،

ومنع الوطء لعارض كالحيض والنفاس ، والقياس أن لانفقة لها إذا كان مرضا يمنع الجماع كالمصغيرة . وعن أني يوسف إن مرضت عنده لها النفقة لأنه صحّ التسليم ، ولو سلمتَ إليه مريضة لانفقة لما لأن التسليم ما صحّ ، وقوله مرضت فيمنزله إشارة أليه وإذا طالبته بالنفقة قبل أن يحوِّلها إلى منزله وهي بالغة فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة ، لأن النقلة حقه والنفقة حقها ، فلا يسقط حقها بتركه حقه ، فان طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة لها إلا أن يكون بحق على ما بينا . قال ( وللأمة والمدبرة وأمَّ الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج ) لوجود الاحتباس ( وإلا فلا ) لعدمه ( فان بوأها ثم استخدمها سقطت ) النفقة لفوات الاحتباس. قال ( ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ) لتحيل عليه لأن في التفريق إبطال حقه وفي الاستدانة تأخير حقها والإبطال أضرّ فكان دفعه أولى ، فاذا فرض لها القاضي وأمرها بالاستدانة صارت دينا عليه فيتمكن من الإحالة عليه والرجوع في تركته لو مات ، ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون المطالبة عليها ولا يمكنها الإحالة عليه ولا ترجع في تركته لأنها لاولاية لها عليه ، فلهذا قال : تؤمر بالاستدانة عليه ، ومعنى الاستدانة أن تشترى بالدين : قال ( وإذا قضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ) لأنها تختلف باختلاف الأحوال ، وما فرض تقدير لنفقة لم تجب بعد ، فاذا تبدُّلت حاله لها المطالبة بقدرها ، وكذلك لو قضى بنفقة اليسار ثم أعسر فرض لها نفقة المعسر لما بينا . قال ( وإذا مضت مدّة لم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضى بها أو صالحته على مقدارها ) فيقضى لها بنفقة ما مضى لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع ، لأن المهر وجب عوضًا عنه ، والعقد الواحد لايوجب عوضين عن شيء واحد ولا عوضا عن الاستمتاع ، لأن الاستمتاع تصرّف في ملكه ، والإنسان لايجب عليه شيء بالتصرّف في ملكه ، فبتي وجوبه جزاء عن الاحتباس صلة ورزقا لاعوضا ، لأن الله تعالى سماه رزقا بقوله ـ وعلى المولود له رزقهن" ـ والرزق اسم لما يذكر صلة ، والصلات لاتملك إلا بالتسليم حقيقة أو بقضاء القاضي كما في الهبة أو بالتزامه بالتراضي ، لأنه لمنا لزمه بقضاء القاضي فلأن يلزمه بالتزامه كان أولى ، لأن ولايته على نفسه أقوى .

قان مات أحد هُما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ، وإن أسلافها النققة أو الكسوة ثم مات أحد هُما كم يرجع بشيء ، وإذا كان النفقة أو الكسوة ثم مات أحد هُما كم يرجع بشيء ، وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين وعلم القاضي به وبالنكاح ، أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نققة وكعلفها ووالديه وولد والصغير ، وهذا إذا كان المال من جنس النققة وكعلفها أنها ما أحد شها ويأخذ ميها كفيلا بها ، وإن كم يتعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال كم تقبل بينسها عليه ،

قال ( فان مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ) لما بينا أنها صلة ، والصلة تسقط بالموت كالهبة قبل القبض . قال ( وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء ) وقال محمد : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بنى للزوج لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل استحقاقها بالموت فيبطل من العوض بقدره . ولهما ما بينا أنها صلة ، وقد اتصل القبض بها فيبطل الرجوع بالموت كما فى الهبة ، ألا ترى أنها لو هلكت من غير استهلاك لايرجع بشيء بالإجماع . قال ( وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين علم القاضي به وبالنكاح أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير ) لأن الذي فى يده المال أو عليه لما أقرّ بالزوجية فقد أقرّ بثبوت حقهاً فيه ، لأن لها أن تأخذ من مال زوجها حقا من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد في حقّ نفسه صحيح فيقضي القاضي عليه باعترافه ، فيقع القضاء عليه أولا ثم يسرى إلى الغائب ، بخلاف ما إذا جحد أحد الأمرين لأنه إن جحد الزوجية لاتسمع البينة عليه لأنه ليس بخصم فى الزوجية ، وإن جحد المال فهى ليست خصما فى إثباته ، وعلم القاضى خجة يجوز له القضّاء به فى محل ولايته على ما عرف . ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة لأنها تجب بغير قضاء ، بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لاتجب نفقتهم إلا بالقضاء لميا أن وجوبها مختلف فيه . قال ( وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ) كالدراهم والدنانير والطعام والكسوة لأن لها أن تأخذه بغير رضاه ؛ أما إذا كان من خلافجنسها لايفرض فيه النفقة لأنه يحتاج إلى بيعه ولا بيع على الغائب . أما عند أبي حنيفة فلأنه لايباع على الحاضر فكذا على الغائب . وأما عندهماً فلأنه إنما يباع على الحاضر لظهور ظلمه بامتناعه ولاكذلك في الغائب . قال ( ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ) نظرا للغائب واحتياطا له لاحتمال حضوره فيقيم البينة على الطلاق أو على أنه أسلفها ﴿ وَإِن لَمْ يَعْلَمُ القَاضَى بَدُلكُ وَأَنكُرُ مَن فَي يَدُهُ الْمَالُ ٱلْزُوجِيةَ أَوِ الْمَالُ لَمْ تَقْبَلُ بِينَهَا عليه ) لما بينا ، وإن لم يكن له مال ، وأرادت أن تقيم البينة على الزوجية ليفرض لهما

وَعَلَيْهُ أَنْ يُسْكِينَهَا دَارًا مُفْرَدَةً لَيَسْ فِيها أَحَدُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ أَهْلَهَا وَوَلَدَهَا مِنْ عَيْرِهِ الدُّخُولَ عَلَيْها ، وَلَا يَمْنَعُهُمْ كَلَامَها وَالنَّظْرَ إِلَيْها ، وَلا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ كُلَّ سَنَةً . وَلا يَمْنَعُهُمُ مِنَ الْأَقَارِبِ كُلَّ سَنَةً . وَلا يَمْنَعُهُما مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْها كُلُّ بُحُعةً وعَيْرُهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ كُلُّ سَنَةً . وَالسَّكُنَى فَي عِدَّهَا بائينا كانَ أَوْ رَجْعِيبًا ، وَلِلْمُطْلَقَة النَّفَقَة والسَّكُنَى فَي عِدَّها بائينا كانَ أَوْ رَجْعِيبًا ،

القاضى النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لاتقبل لأنه قضاء على الغائب. وقال زفر: تقبل ويقضى بالنفقة ، واستحسنوا ذلك للحاجة ، وعليه القضاة اليوم وهو مجمهد فيه فينفذ . قال (وعليه أن يسكمها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ) أما وجوب السكمي كلأمها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية فتجب كالطعام والشراب ، وقد قال تعالى ـ سكنوهن \_ فكان واجبا حقا لها ، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على مصالح دنياها ويمنعونه من ظلمها لو أراد ، وليس له أن يشرك معها غيرها ، لأنه قد لاتأمن على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها ؛ ولوكان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق وغلقا (1) على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر ، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك . قال (وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ) لأن المنزل ملكه (ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها ) أي وقت شاء لمها فيه من قطيعة الرحم ولا ضرر فيه إنما الضرر في المقام . وقيل لايمنعها من الحروج إلى الوالدين ، وقيل يمنع (ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة لايمنعها من الأقارب كل سنة ) وهو المختار .

#### فصــــــل

( وللمطلقة النفقة والسكنى فى عدتها بائنا كان أو رجعيا ) أما الرجعى فلما تقدتم أن النكاح قائم بيهما حتى يحل له الوطء وغيره . وأما البائن فلأنها محبوسة فى حقه ، وهو صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط ، والحبس لحقه موجب للنفقة كما تقدم . وأما حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقنى زوجى ثلاثا فلم يفرض لى رسول الله سكنى ولا نفقة رده عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة ، قال عمر : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت فى العدة » ويروى « المبتوتة لها النفقة والسكنى » ولأنه ورد مخالفا قوله تعالى ـ أسكنوهن " ـ ومخالفا للإجماع فى السكنى ، فان قالت : كنت أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها احتياطا للعدة ، فان قالت : كنت

<sup>(</sup>١) قال في مختار الصحاح : الغلق بفتحتين : المغلاق ، وهو ما يغلق به الباب .

ولا نفقة للمنتو في عنها زوجها ؛ وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بعن معضية كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة كما ؛ وإن جاءت بغير معضية كالردة وتقبيل ابن الزوج وعدم الكفاءة فلها النفقة ، وإن كانت معضية كخيار العين والبلوغ وعدم الكفاءة فلها النفقة ، وإن كانت من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال ، وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة ، وإن مكتنت ابن زوجها كم تسقط .

أتوهم أنى حامل ولم أحض إلى هذه الغاية : يعني أنها ممتدَّة الطهر وطلبت النفقة ، فلها النفقة ما لم تلخل في حد الإياس لأنها معتدة ، فاذا دخلت في حد الإماس استأنفت العدة ثلاثة أشهر . قال( ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ) لأنها محبوسة لحقَّ الشرع لاللزوج فلا يجب عليه ، ألا يرى أنه لايشترط فيها الحيض الذي تعرف به براءة الرحم والحمل الذي هو حقه ، ولأن المال انتقل إلى الورثة فلا تجب في مالهم . قال ( وكلَّ فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالمردّة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ، وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلها النفقة وإن كانت ) الفرقة ( من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال ﴾ لأن النفقة صلة على مامر ؟ وبعضيان الزوج لاتحرم من النفقة وتحرم بعصيانها مجازاة وعقوبة ، ولأنها حبست نفسها بغير حق فصارت كالناشزة ، بخلاف 1 إذا كان بغير معصية لأنها حبست نفسها بحق وذلك لايسقط النفقة لما تقدم وكذلك إن وقعت الفرقة باللعان أو الإيلاء أو بالجب والعنة بعد الدخول أو الخلوة لها النفقة لما بينا ؛ وإذا طلقت الأُمَّة المبوأة لها نفقة العدَّة ، فإن استخدمها المولى سقطت ، وكلَّ امرأة لانفقة لها يوم الطلاق لانفقة لها في العدَّة كالمعتدَّة من نكاح فاسد ؛ والأمة إذا لم يبوئها المولى بيتا إلا الناشرة لأنها محبوسة في حقه ؛ والمطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضت عدتها سقطت كالمنكوحة ( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة ) لأنها صارت محبوسة في حقّ الشرع ، وهذا إذا خرجت من بيت الزوج للحبس ، وما لم تخرج من بيته فلها النفقة ﴿ وَإِنْ مَكْنَتُ ابْنُ زُوجِهَا لَمْ تَسْقُطُ ﴾ لأن الفرقة تثبت بالطلاق الثلاث ولا أثر للتمكين في ذلك وهي مُعتدَّة محبوسة في حقه متجب النفقة ؛ ولو كان الطلاق رجعيا فلا نفقة لها لأن الفرقة جاءت من قبلها بالتمكين وهو معصية فلا تستحق النفقة لما بينا ؛ ولو صالح امرأته على نفقة العدَّة إن كانت بالشهورجاز لأنها معلومة ، وإن كانت بالحيض لايجوز لأنها مجهولة المدَّة فتكون النفقة مجهولة .

#### فمـــل

وَنَفَقَةُ الْأُولادِ الصَّغَارِ عَلَى الأَبِ إِذَا كَانُوا فَقَرَاءَ ، وَلَيْسَ عَلَى الأُمُ الرُّضَاعُ الصَّبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَعَبَّنَتْ ، فَيَجَبُ عَلَيْها ، ويَسْتَأْجِرُ الآبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عَنْدَها ، فان اسْتَأْجَرَ زَوْجَتَهُ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ لِنَّرْضِعَ وَلَدَها لَمْ يَجُزُ ، وَبَعْدَ عَنْدَها ، فان اسْتَأْجَرَ زَوْجَتَهُ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ لِنَّرْضِعَ وَلَدَها لَمْ يَجُزُ ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ هِي أَوْلَى مِنَ الأَجْنَبِيَةِ إِلاَّ أَنْ تَطْلُبُ زِيادَةً أَنُجْرَةً ، وَنَفَقَةُ الآباءِ وَالأَجْدَادِ إِذَا كَانُوا فَقَرَاءً عَلَى الأولادِ الذَّكُورِ وَالإناثِ ،

#### نصل

﴿ وَنَفَقَةَ الْأُولَادَ الصَّغَارَ عَلَى الْأَبِ إِذَا كَانُوا فَقَرَاءً ﴾ لقوله تعالى ـ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ـ ( وليس على الأم إرضاع الصبي ) لأن أجرة الإرضاع من نفقته وهي على الأب . قال ( إلا إذا تعينت ) بأن لم يجدُّ غير ها أو لايأخذ من لبن غير ها ( فيجب عليها ) حينئذ صيانة للصغير عن الهلاك . قال ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الأجرة عليه والحضانة لها ( فان استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ) لأن الإرضاع مستحق عليها بالأصل ، لقوله تعالى ـ والوالدات يرضَّعن أولادهن ـ فاذا امتنعت حملناه على العجز فجعلناه عذرا ، فاذا أقدمت عليه بالأجر علمنا قدرتها فكان واجبا عليها فلا يُحل لها أخذ الأجر على فعل وجب عليها ، ولا خلاف في المعتدة الرجعية . وأما المبتوتة فكذاك في رواية لأن النكاح قائم من وجه ؛ وقيل يجوز لأن النكاح قد زال بينهما فصارت أجنبية . و ذكر الحصاف إذا لم يكن للصبيُّ ولا لأبيه مال أجبرت الأم على الإرضاع وهو الصحيح لأنها ذات يسار في اللبن ، فان طلبت من القاضي أن يقضي لها بنفقة الإرضاع حتى ترجع بها على الأب إذا أيسر فعل كما لوكان معسرا وهي موسرة تجبر على الإنفاق على الصغير ثم ترجع على الأب إذا أيسر ، وإن كان للصبيّ مال روى عن عهما. أنه يفرض لها نفقة الإرضاع في مال الصبيّ . قال ( وبعد انقضاء العدّة هي أولى من الأجنبية ) فانها أشفق وفي ذلك نظر للصغير ( إلا أن تطلب زيادة أجرة ) لما فيه من ضرر الأب ، وقيل في قوله تعالى ـ لاتضار والدة بولدها ـ هو أن ترضى بأجرة المثل فلا يدفع إليها ـ ولا مولود له بوالــه ـ أن يؤخذ منه أكثر من أجر المثل . تال ( ونفقة الآباء وَالْأَجِدَادِ إِذَا كَانُوا فَقُرَاءَ عَلَى الْأُولَادِ الذَّكُورُ وَالْإِنَاتُ ﴾ قال تعالى ـ ولا تقل لهما أفّ.. نهاه عن الإضرار بهما بهذا القدر وترك الإنفاق عليهما عند حاجمهما أكثر إضرارا من ذلك . وقال عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك » وقال « إن أطيب ما أكل الرجل

ولا تجيبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتَلَافِ الدَّيْنِ إِلاَّ لِلزَّوْجَةِ وَقَرَابَةِ الوَلادِ أَعْلَى وأَسْغُلُ ، و وَنَفَقَةُ ذِي الرَّحِمِ سِوى الوَّالِدَيْنِ والوَلَدِ تَجِبُ عَلَى قَدْرِ المِيراثِ ، وإَنْمَا تجيبُ إذا كان فَقَيرًا بِهِ زَمَانَةٌ لَايَقَدْرُ عَلَى الْكَسَبِ ، أَوْ تَكُونُ أَنْسَتَى فَقَيْرَةً ، وكذا من لا يحسينُ الكَسَبِ فَلُوقِهِ أَوْ لِكُونِهِ مِن للبُيوتاتِ ، أَوْ طالبَ عَلْمٍ ،

من كسبه ، وإن ولده من كسبه ، فكلوا من كسب أولادكم » فاذا كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبه صار غنيا به فتجب نفقته فيه ، وقال تعالى ـ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا \_ أى يحسن إليهما ، وايس إحسانا تركهما محتاجين معقدرته على دفع حاجتهما ، وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين ــوصاحبهما في الدنيا معروفا ــوليس من المعروف تركهما جائعين وهو قادر على إشباعهما ، وهو على الذكور والإناث على السواء في رواية ، وهو المختار لاستوائهما فى العلة والخطاب ، وقيل على قدر الإرث لقوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك \_ ويشترط فقرهم لأن إيجاب نفقة الغنيّ في ماله أولى . رجل معسر له أولاد صغار محاويج وله ابن كبير موسر يجبر على نفقتهم . قال ( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل ) لإطلاق النصوص ، ولأن نفقة. الزوجة جزاء الاحتباس كما مرّ أو بالعقد كالمهر ، وذلك لايختلف باختلاف الدين ، ولهذا تجب مع يسارها ؛ وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية ، إذ الجزئية في معنى النفس ، ونفقة النفس تُجِب مع الكفر فكذا الجزء ، وهذا إذا كانوا ذمة ، فان كانوا حربا لاتجب وإن٠ كانوا مستأمنين لقوله تعالى \_ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين \_ الآية ، بخلاف غير هم من ذوى الأرحام ، لأن الإرث منقطع فيما بيهم ولابد من اعتباره بالنص . قال (ونفقة ذى الرحم سوى الوالدين والولدتجب على قدر الميراث ) كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والحالات ، ولا تجب لرحم ليس بمحرم ، والأصل فيه قوله تعالى \_ وعلى الوارث مثل ذلك \_ وفى قراءة ابن مسعود \_ وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك \_ فذكره الوارث إشارة إلى اعتبار قدر الميراث وليكون الغرم بالغنم ( وإنما تجب إذا كان فقيراً يه زمانة لايقدر على الكسب ) أما الفقر فلما مرّ ، وأما العجز عن الكسب فلأنه يكون غنيا بكسبه ، ولا كذلك الوالدان حيث تجب نفقتهما مع القدرة على الكسب لما يلحقهما فيه من التعب والنصب ، والولد مأمور بدفع الضرر عهما ، فيجب عليه أن يدفع عهما ضرر الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما . قال ( أو تكون أنثى فقيرة) لأنه أمارة الحاجة ( وكذا من لايحسن الكسب لحرقه (١) أو لكونه من البيوتات أو طالب علم ) لأن العجز عن الاكتساب في حقّ هؤلاء ثابت ، لأن شرط وجوب نفقة الكبير العجز

<sup>(</sup>١) الحرق بالحاء المعجمة والقاف : هو عدم معرفة عمل اليد أه .

وَنَفَيَقَةُ زُوْجَةً الآبِ عَلَى ابْنَهِ ، وَنَفَقَةُ زُوْجَةً الْاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ إِنَّ كَانَ صَغيرًا فَقَيرًا أَوْ زَمِيناً ، ولا تجب النَّفَقَةُ عَلَى فَقيرٍ اللَّ لِلزَّوْجَةِ والوَلَدِ الصَّغيرِ، والمُعْتَبَرُ الغَـنَىَ المُحَرِّمُ لِلصَّدَقَةِ ؛

عن الكسبحقيقة كالزمن والأعمى ونحوهما ، أومعني كمن به خرق ونحوه ( ونفقة زوجة الأب على ابنه ) رواه هشام عن أبي يوسف ( ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغير ا فقيراً أو زمنا ) لأنه من كفاية الصغير . وذكر في المبسوط لايجبر الأب على نفقة زوجة الابن ، ويجب على الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه لأن خدمة الأب مستحقة على الابن فكذا نفقة من يخدمه ولاكذلك زوجة الابن . قال ( ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير) لقوله تعالى ـ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . وقال ـ وعلى المولود له رزقهن " ـ ولأن نفقة الزوجة مجازاة وذلك يجب مع الفقر ، ولا تجب لغير هم مع الفقر لأنها صلة ، فلو وجبت للفقير على الفقير لم يكن أيجابها عليه أولى من إيجابها له ( والمعتبر الغني المحرّم للصدقة ) هو المحتار . وعن أبي يوسف أنه قدره بالنصاب . وعن محمد إذا فضل عن نفقة شهر له ولعياله يجب عليه نفقة أقاربه وإن لم يكن له شيءويكتسب كلّ يوم درهما يكفيه أربعة دوانيق فانه ينفق الفضل على أقربائه ، ومن له مسكنوخادم وهومحتاج تحل له الصدقة وتجب نفقته على أقاربه ، فإن كان في مسكنه فضل يكفيه بعضه يؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه ، وكذا إذا كانت له دابة نفسة يؤمر ببيعها ويشترى الأوكس وينفق الفضل ؛ ومن كان يأكل من الناس تسقط نفةته عن القريب ، وإن أعطوه قدر نصف كفايته يسقط نصف النفقة . وقال أبو يوسف : إذا كان الابن فقيرا كسوبا والأب زمن شاركه في القوت بالمعروف ، ومن لم يقدر على الكسب للزمانة أو كان مقعدًا يتكفف الناس فنفقته ونفقة ولده في بيت المال ؛ ولو كان الأب معسرًا والأم موسرة تؤمر الأمِّ بالنفقة على الولد ثم ترجع على الأب إذا أيسر ؛ وكذلك إذا كان للأب المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق على الصغير ثم يرجع على الأب ، وكذلك المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها وترجع على زوجها إذا أيسر، ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف ، وإذا كان للفقير أب غنى وابن غنى فالنفقة على الابن لأن شبهته في مال الابن أكثر ، قال عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك » ويعتبر في تفقة قرابة الولاد الأقرب فالأقرب دون الإرث ، لأن الله أوجب النفقة على المولود له وأنه مشتق من الولاد وهو الجزئية والبعضية باعتبار التولد والتفرّع عنه ، وفي نفقة ذى الرحم المحرم يعتبر كونه أهل الإرث ، ويجب بقدر الميراث عند الاجتماع لأنه تعالى

وَإِذَا بِاعَ الْأَبُ مَنَاعَ ابْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ جَازَ (سَم) ، وَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالَ لَهُ فَي يَدُهِ جَازَ ، وَإِذَا قَضَى القَاضِي بِالنَّفَقَةِ أَنْم مَضَتْ مُدَّة "سَقَطَتْ إِلا أَنْ يَكُونَ القَاضِي أَمَرَ بِالإِسْتِدَ انَة عَلَيْه ، وَعَلَى المَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى رَقِيقِهِ ، فان امْتَنَعَ الْعَاضِي أَمَرَ بِالإِسْتِدَ انَة عَلَيْه ، وَعَلَى المَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى رَقِيقِهِ ، فان امْتَنَعَ اكتَسَبُوا وأَنْفَقُوا ، وَإِنْ كُمْ يَكُن كُمُ مُ كَسَب الْجَبِرَ عَلَى بَيْعِهِم ،

أوجبها باسم الوراثة . فقير له ابن وبنت فنفقته عليهما نصفان ، ولو كان له بنت وأخ فنفقته على بنته لأنها أقرب. له بنت وابن ابن موسران فنفقته على البنت لأنها أقرب ، ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا . فقير له أخ وأخت لأب وأمّ فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما ، ولوكان له أخت وعمّ فعليهما نصفان ، ولوكان له أم وجد فعليهما أثلاثا . وروى الحسن عن أبي حنيفة كلها على الجدّ ، ولوكان له أمّ وجدّ وأخ فالثلث على الأم والباقى على الجدّ ، وعندهما الباقى على الأخ والحدُّ نصفان . له عم وخال النفقة على العم . له خال وابن عم النفقة على الحال والميراث لابن العمَ ، وفي العمة والحالة ثلثان وثاث . قال ( وإذا باع الأب متاع ابنه فى نفقته جاز ) وقالا : لايجوز ، وفي العقار لايجوز بالإجماع ( ولو أنفق من مال له في يده جاز ) بالإجماع لأنه ظفر بجنس حقه فله أن يأخذه لأن نفقته واجبة قبل القضاء لما بدنا والأمُّ في هذا كالأب . لهما أن بالبلوغ انقطعت ولايته عنه وعن ماله حتى لايملك ذلك فى حضرته ولا فى دين غير النفقة وصار كالأم . وله وهو الاستحسان أن للأب أن يحفظ مال ابنه الغائب كالوصى ، وبل أولى لأنه أوفر شفقة وبيع النقلي من باب الحفظ ، فاذا باعه فالثمن من جنس حقه وهو نفقته فيأخذ منه حقه ، ولاكذلك العقار فانه محفوظ بنفسه وبخلاف الأم وغيرها من الأقارب لأنه لاولاية لهم حال صغره ، ولا ولاية الحفظ حالة الغيبة مع الكبر فافترقا . قال ( وإذا قضى القاضى بالنفقة ثم مضت مدّة سقطت ) لأنها إنما وجبت دفعا للحاجة وقد اندفعت ، بحلاف الزوجة إذا قضي لها لأنها وجبت مع اليسار لالدفع الحاجة فلا تسقط بحصول الاستغناء. قال ( إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ) لأن ولاية القاضي عامة ، فكأن الغائب أمره بذلك فتصير دينا في ذمته فلا تسقط . قال ( وعلى الجولى أن ينفق على رقيقه ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حقهم « أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تعذَّبوا عباد الله » ولأنهم مشغولون بخدمتهم محبوسون في ملكهم فيجب عليهم الإنفاق عليهم لئلا يهلكوا جوعا ( فان امتنع اكتسبوا وأنفقوا ) لأن فيه رعاية للجانبين : جانبه ببقاء ملكه، وجانبهم بدفع حاجبهم ( وإن لم يكن لهم كسب ) كالزمن والأعمى والجارية المستحسنة التي لاتؤجر ( أجبرعلي بيعهم ) لأن الرقيق من أهل الاستحقاق وفي بيعهم إيفاء حقهم وإيفاء حقَّ المولى بنقله إلى الخلف ، وَسَاثِيرُ الْحَيْوَانَاتِ كَجُسْبَرُ فَهَا بَيْنَهُ وَبَنِينَ اللَّهِ تَعَالَى .

# فصل في الحضانة

وَإِذَا اخْتَصَمَ الزُّوْجَانِ فِي الوَلَدِ قَبِيْلَ الفُرْقَةِ أَوْ بِعَدْ َهَا فَالْأُمُ ۚ أَحَقَ ۚ ، ثُمَّ أ أَمْنُهَا مُمَّ آمُ الْأَبِ مُمَّ الأَخْتُ لَابَوَيْنِ ثُمَّ لَامً

ولا يلزم على هذا الإعسار بنفقة الزوجة ، لأن نفقها تصير دينا عليه فتتمكن من مطالبته وحبسه ، ولا دين للعبد على مولاه ، ولأنه يفوت ملكه فى النكاح لا إلى خلف ، وههنا يفوت إلى النمن ، على أن البيع هنا يقع باختياره وعقده والفسخ لابفعله . قال ( وسائر الحيوانات يجبر فيا بينه وبين الله تعالى ) لما فيه من إضاعة المال وتعذيب الحيوان ، وقد ورد النهى عهما ، وليست من أهل الاستحقاق ليقضى لها بجبر المولى على نفقها أو بيعها .

# فصل فى الحضانة

وهي من الحضن ، وهو مادون الإبط إلى الكشح ، وحضنا الشيء : جانباه ، وحضن الطائر بيضه يحضنه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ، فكأن المربي للوالد يتخذه في حضنه وإلى جنبه ، ولما كان الصغير عاجزا عن النظر في مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى من يلى عليهم ، ففوض الولاية في المال والعقود إلى الرجال ، لأبهم بذلك أقوم وعليه أقلد ، وفوض الربية إلى النساء لأبهن أشفق وأحنى وأقدر على الربية من الرجال وأقوى . قال ( وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق ) لما روى وأوى . قال ( وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق ) لما روى بطنى له وعاء ، وحجرى له حواء ، وثلني له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينتزعه مي ، فقال عليه الصلاة والسلام : أنت أحق به ما لم تنكحى » . وروى سعيد بن المسيب أن عمر ابن المصلة والسلام : أنت أحق به ما لم تنكحى » . وروى سعيد بن المسيب أن عمر الصلا الله عنه ما لم أبو بكر : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، المحد يق رضى الله عنه ، فقال له أبو بكر : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، فكان الدفع إليها أنظر للصبي ، وكل من له حضانة لايدفع إليه الولد ما لم يطلبه فعساه فكان الدفع إليها أنظر للصبي ، وكل من له حضانة لايدفع إليه الولد ما لم يطلبه فعساه يعجز عنه ، بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث يجبر على يعجز عنه ، بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث يجبر على يعجز عنه ، بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث بحبر على أخذه إذا امتنع ، لأن الصيانة عليه . قال (ثم أمها ثم أم الأب ثم الأخت لأبوين ثم لأم

أُمَّ لَأْبِ ، أُمُّ الخالاتُ كَذَلِكَ ، أُمُّ العَمَّاتُ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ أَوْلَى مِنَ العَمَّات ، وَمَنْ كَمَا الحَضانَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ أُولَى مِنَ العَمَّات ، وَمَنْ كَمَا الحَضانَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ بَاجُنْتَى سَقَطَ حَقَبُها ، فان فارقَتَهُ عاد حَقَبُها ، والقول قول ألرأة في نَفْي باجُنْتَى سَقَط حَقَبُها ، فان فارقَتَهُ عاد حَقَبُها ، والقول قول ألمرأة في نَفْي الزَّوْج ، وَيَكُونُ العُلامُ عِنْدَهُنَ حَتَى يَسَنْتَغْنِي عَن الحد من ، وتَكُون الحارية عند الأم والحَدَّة حَتَى تحييض وعِنْد عنيرهما حتى تَسْتَغْنِي ،

ثم لأب ، ثم الحالات كذلك ، ثم العمات كذلك أيضًا ، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ ، وهن أولى من العمات ) والأصل في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات لما قدمناه ، فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب ، ولأن الجدَّات أقرب من الأخوات، والأحوات أقرب من الحالات والعمات . وروى محمد عن أبي حنيفة أن الحالة مقدمة على الأخت لأب . لأن الحالة بمنزلة الأم ، قال عليه الصلاة والسلام « الحالة والدة » والحالات مساويات للعمات في القرب ، وإنما تقد م الحالات لأن قرابتهن من جهة الأم ، وتقدم من كانت لأب وأم لأنها تدلى بجهتين فتكون أولى ثم من الأم ثم من الأب ترجيحا لقرابة الأم ، ولا حق لمن لهن وحم غير محرم كبنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والحالات قال ( ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « أنت أحق به ما لم تنكحي » وفي رواية « ما لم تتزوّجي » وفي حديث أبي بكر « أمه أولى به ما لم يشبّ أو تتزوّج » ولأن الصبيّ يلحقه من زوج أمه جفاء فيسقط حقها للمضرّة ، لأن حقها إنما يثبت في الحضانة لشفقتها نظرا له ، فاذا زالت زال ، بخلاف ما إذا تزوّجت بذى رحم محرم من الصبيّ حيث لاتسقط لشفقته عليه ، كما إذا تزوّجت الأمّ بعمه والجدّة بالجدُّ لأنه لايلحقه جفاء من جدَّه وعمه . قال ( فان فارقته عاد حقها ) لأن المانع قد زال ( والقول قول المرأة في نفي الزوج ) لأنها تنكر بطلان حقها في الحضانة . قال ( ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الحدمة ) فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجى وحده ، وقد ّره أبوبكر الرازى بتسع سنين ، والحصاف بسبع اعتبارا للغالب ، وإليه الإشارة بقول الصدّيق رضي الله عنه : هي أحقّ به حتى يشبّ ، ولأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدُّب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف ، والأب على ذلك أقدر فكان أولى وأجدر . قال ( وتكون الجارية عند الأم والجدّة حتى تحيض وعند غيرهما حتى تستغنى ) وقيل حتى تشتهـى ، لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى التأدُّب بآداب النساء وتعلم أشغالهن ، والأم أقدر على ذلك ، فاذا بلغت احتاجت إلى الحفظ والصيانة ، والأب على ذلك أقدر ؛ وأما غير الأم والجدَّة فلأنها لاتقدر على استخدامها فلا يحصل التأدُّب ، ولا كذلك الأمَّ والجدَّة . وعن محمد إذا بلغت حدًّا وَإِذَا كُمْ يَكُنُ لِلصَّغِيرِ امْرَأَةُ أَخَذَهُ الرَّجَالُ ، وأوْلاهُمْ أَقْرَ بُهُمْ تَعْصِيبًا ، وَلا تَدُفَعُ الصَّبِيَّةُ إِلَى عَيْرِ عَجْرَمٍ ، وَلا إِلَى عَرْمٍ ماجِينِ فاسِقِ ؛ وَإِذَا اجْتَمَعَ مَسُشَحِقُو الْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةً وَاحِيدَةً فَأُورَعُهُمْ أُولًى ثُمَّ أَكُنْبَرُهُمْ ، وَلا مُسَشَحِقُو الْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةً وَاحِيدَةً فَأُورَعُهُمْ أُولًى ثُمَّ أَكُنْبَرُهُمُ ، وَلا حَقَ لِلاَمِةِ وَأُمْ الوَلِدِ فِي الْحَضَانَة ، وَالذَّمْبَةُ أُحَقُ بِولِدِهِ المُسلِمِ ما لَمُ مُخْفَ عَلَيْهُ الكُفْرُ ؛ وَلَيْسَ لِلأَبِ أَنْ تَخْرُجَ بِولَدِهِ مِنْ بَلَدِهِ حَتَى بَبَلُغَ حَدً الاسْتَغْنَاءِ ، وَلَيْسَ لِلأَمْ ذَلِكَ إِلاَ أَنْ تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَيْهَا وَقَدْ وَقَعَ العَقَدُ فِيهِ ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُو وَطَنْهَا .

تشهى يأخذها الأب من الأم للحاجة إلى الحفظ . وسئل محمد : إذا اجتمع النساء ولهنَّ أزواج ؟ قال : بيضعه القاضي حيث شاء لأنه لاحق لهن كمن لاقرابة له . قال ( وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال ) صونا له ( وأولاهم أقربهم تعصيبا ) لأن الولاية عليه بالقرب . وكذلك إذا استغنى عن الحضانة ، فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيباً . قال ( ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ) كابن العمّ ومولى العتاقة خوفًا من الوقوع في المعصية رولًا إلى محرم ماجن فاسق ) لأنه لايؤمن فسقه فان لم يكن لها إلا ابن عم فان شاء القاضي ضمها إليه إن كان أصلح ، وإلا وضعها عند أمينة ؛ ولو كان الأخ محوفاعليها يضعها القاضي عند امرأة ثقة . الثيب المـأمونة لها حقّ التفرّد بالسكني ، فان لم تكن مأمونة فالأب يضمها إليه ، وليس للبكر حقّ التفرّد ، فان دخلت في السنّ وكان لها رأى فلها أن تنفرد . قال ( وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبر هم ، ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ) لأنها من باب الولاية وليستا من أهلها ، فاذا أعتقتا فهما كالحرّة ( والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر ) لأن النظر له في حضانتها قبل ذلك وبعده عليه فيه الضرر . قال (وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حدّ الاستغناء) لما فيه من إبطال حقَّ الأمِّ من الحضانة ﴿ وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ) لأن التزوّج فيه دليل المقام فيه ظاهرا فقد النزم المقام في بلدها ، وإنما لزمها اتباعه بحكم الزوجية ، فاذا زالت الزوجية جاز لها أن تعود إليه لأنه رضي بذلك ( إلا أن يكون تزوَّجها في دار الحرب وهو وطنها ﴾ لأنه ضرر بالصيُّ لأنه ينعوَّد أخلاق الكفار وربما يألفهم ، وإذا أرادت أن تخرجه إلى بلدها ولم يقع العقد فيه ليس لها ذلك ، لأنه لم يلتزم لها ذلك لأنه لم يلتزم لها المقام فيه فلا يجوز لهـا التفريق بينه وبين الولد من غير التزامه . وعن شريح : إذا تفرّقت الدار فالعصبة أحق بالولد ، وإن كان العقد ني غير وطنها فأرادت أن تنقله إليه ليس لها ذلك ، لأنه دار غربة كالبلد الذي فيه الزوج ،

# كتاب العتق

وإذا تساويا لم يجز لها نقله ، وقيل لها ذلك لأن العقد وجد فيه فيوجب أحكامه فيه فلا بد في النقاة من الوطن ووقوع العقد فيه ، وهذا إذا كان بين المصرين مسافة ، أما إذا كان بينهما ما يمكن الأب الاطلاع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به ، لأنه لايلحقه بذلك ضرر ، وصار كالنقلة من محلة إلى أخرى في المصر المتباعد الأطراف ، والقريتان كالمصرين، وكذا لو انتقلت من القرية إلى المصر ، لأن فيه نظرا للصغير حيث يتحلق بأخلاق أهل المصر ، وبالعكس لا ، لأن أخلاق أهل السواد أجني فكان فيه ضرر بالصبي فلا يجوز .

#### كتاب العتق

وهو في اللغة : القوَّة ، يقال : عتق الطاثر إذا قوى على الطيران ، وعتاق الطير : كواسبها لقوتها على الكسب ، وعتقت الحمر : قويت واشتدّت ، ويستعمل للجمال ، يقال : فرس عتيق : أي راثع جميل ، وسمى الصديق عتيقا لجماله ، ويستعمل للكرم ، ومنه البيت العتيق : أي الكريم ، ويستعمل للسعة والجودة ، ومنه رزق عاتق : أي جيد واسع . وفي الشرع : زوال الرقُّ عن المملوك وفيه هذه المعانى اللغوية فانه بالعنق يقوى على ما لم يكن قادرًا عليه قبله من الأقوال والأفعال ، ويُورثه جمالًا وكرامة بين الناس ويزول عنه ماكان فيه من ضيق الحجر والعبودية فيتسع رزقه بسبب القدرة على الكسب . والحرية : الخلاص ، والحرّ : الخالص ، ومنه طبن حرّ : خالص لارمل قيه ، وأرض حرَّة : خالصة من الخراج والنوائب . والتحرير : إثبات الحرية وهو الخلوص في الذات عن شائبة الرقُّ . والرقُّ في اللغة : الضعف، ومنه ثوب رقيق ، وصوت رقيق : أي ضعيف. وفي الشرع : ضعف معنوي ، وهو العجز عما يقدر عليه الحرّ من الولايات والشهادات والخروج إلى الحبح والجهاد وصلاة الجمعة والجنائز وغيرها من العبادات ، وبالإعتاق والتحرير تثبت له القوَّة على هذه الأفعال وتخلصه عن شوائب الرقُّ والإذلال . وقال القدوري رحمه الله : العتق إسقاط الحقّ عن الرقّ ، والحقوق تسقط بالإسقاط ، فاسقاط الحقِّ عن الرقِّ عتق ، وعن استباحة البضع طلاق ، وعن الديون براءة ، فانه إذا أسقط حقه عن هذه الأشياء لم يبق شيء يحتاج إلى النقل فيسقط ، ولاكذلك الأعيان فانه لايصحّ إسقاط الحقّ عنها ، لأن العين بعد الإسقاط تبتى غير منتقلة فلا يسقط حقه وهو قضية مشروعة وقربة مندوبة . أما شرعيتها فلقوله تعالى ٍــ فتحرير رقبة ـ وقال - فتحرير رقبة مؤمنة ـ كلفنا بتحرير الرتبة ، ولولا شرعيته لمـا كلفناه ، إذ تكليف

۲ – الاختيار – رابع

ولا يقع الآ من مالك قادر على التَّبَرُعات . وأَلْفَاظُهُ : صَرِيحٌ ، وكنايةٌ . فالصَّرِيحُ يَقَعُ إِلاَّ مِن مالك قادر على التَّبَرُعات . وأَلْفَاظُهُ : أَنْ عَرَرٌ ، أَوْ عَتَبِقُ وَاللهُ الصَّرِيحُ يَقَعُ بِغَيْرِ نَبِيَةً ، وَهُوَ قَوْلُهُ : أَنْ حُرُّ ، أَوْ يَعَرَرٌ ، أَوْ عَتَبِقُ أَوْ مُعْتَقَ ، وأَعْتَقَ تُلُكَ ، وَهَذَا مَوْلاَى ، أَوْ يَا مَوْلاَى ، أَوْ هَذَهِ مَوْلاَى ، أَوْ يَا مَوْلاَى ، أَوْ هَذَهِ مَوْلاَى ، وَيَاحَرُ ، وَيَا عَتَبِقُ ، إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ ذَلكَ اللهُ للهُ فَلا بَعْتِقُ ؛ وكَذَلِكُ إِضَافَةَ الحُرُبَّةِ إِلَى ما يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ البَدَن .

ما ليس بمشروع قبيح، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه أعتقوا ، والإجماع على شرعيته ، وأما الندبية فلقوله تعالى ـ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ـ والندبية تدل على المشروعية أيضاً . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وَسلم قال « أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكلّ عضو منه عضوا منه من النار » وسأل أعرابي رسول إلله صلى الله عليه وسلم فقال: «علمني عملا يدخلني الجنة ، فقال: أنن أقصرت الحطبة لقد عرضت المسئلة أعتق النسمة وفك الرقبة ، قال : أليسا واحدا ؟ قال لا ، عتق الرقبة أنَّ تنفرد بعتقها ، وفك " الرقبة أن تعين في ثمنها » ثم العتق قد يقع قربة ومباحا ومعصية ، فان أعتقه لوجه الله تعالى أو عن كفارة فهو قربة ، وإن أعتقه من غير نية أو أعتقه لفلان فهو مباح وليس بقربة ، وإن أعتقه للصنم أو للشيطان فهو معصية . ويستحبّ أن يكتب له كتابا بالعتق ويشهد عليه به توثقا وخوفا من التجاحد ( ولا يقع إلا من مالك قادر على التبرّعات ) أما الملك فلقوله عليه الصلاة والسلام « لاعتق فيما لايملكه ابن آدم » ، وكذلك إذا أضافه إلى ملكه كما مرّ فى الطلاق ، وأما كونه قادرا على التبرّعات فلأنه تبرّع . قال ( وألفاظه صريح وكناية ، فالصريح يقع بغير نية ) كما قلنا في الطلاق ( وهو قوله : أنت حرّ ، أو محرّر ، أو عتيق ، أو معتق ) وإن نوى به الحلوصِ والقدم صدّق ديانة لاقضاء ، لأنه خلاف الظاهر وهو يحتمله ( و ) قوله ( أعتقتك ، أو حرّرتك ) صريح أيضا (و) كذلك ( هذا مولاى ، أو يا مولاى ، أو هذه مولاتى ) لأنه يستعمل في المعتق والمعتق فاذا انتني أحدهما ثبت الآخر ضرورة ، ولو نوى النصرة والمحبة صدّق ديانة لاقضاء لما بينا ، ولو قال : أنت حرّ من هذا العمل ، أو أنت حرّ اليوم من هذا العمل عتق قضاء لأنه متى صار حرًّا في شيء صار حرًّا في كلُّ الأشياء ، لأن الحرّية لاتتجزى ( ويا حرّ ، ويا عتيق ) صريح أيضا ( إلا أن يجعل ذلك اسما له فلا يعتق ) إلا أن يريد به الإنشاء . قال ( وكذلك إضافة الحرّية إلى ما يعبر به عن البدن ) وهو كالطلاق في التفصيل والحكم والحلاف والعلة ، ولو أعتق جزءا شائعا كالثلث والربع عتق ذلك الجزء عند أي حنيفة ويسعى العبد في الباتي ، وعندهما يعتق كله على ما نبينه؛ ولو قال : بعضك حرُّ

وَالْكِنَايَاتُ تَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ قُوْلِهِ : لاملُكَ لَى عَلَيْكَ ، وَلا سَبِيلَ لَى عَلَيْكَ ، وَلا رَقَ ، وَخَرَجْتَ مِنْ مِلْكَى ؛ وكذَّلِكَ لَوْ قَالَ لاَمَتِهِ : الْطُلْقَنْتُك ، وَلَوْ قَالَ طَلَقْنَتُك لاَتَعْتِينُ وَإِنْ نَوَى ؛ وَإِنْ قَالَ : هَذَا ابْشَى أَوْ أَنِي أَوْ أَنِي وَإِنْ قَالَ : هَذَا ابْشَى أَوْ أَنِي أَوْ أَنِي عَنَقَ (سم) ،

أو جزؤك عتق كله عندهما . وعند أنى حنيفة يؤمر بالبيان . ولو قال : دمك حرّ فيه روايتان . وعن أنى يوسف لو قال لأمنه : فرجك حرّ من الجماع عتقت ، ولو قال لعبده: فرجك حرّ يعتق ؛ وقيل لايعتق لأن فرج المرأة يعبر به عن جميع البدن لافرج الرجل ، قال عليه الصلاة والسلام « لعن الله الفروج على السروج » والمراد النساء ، وفى الاست والدبر الأصحّ أنه لايعتق لأنه لايعبر به عن البدن ؛ وفي العنق روايتان . ومما يلحق بالصريح قوله لعبده : وهبت لك نفسك ، أو بعتك نفسك فانه يعتق بغير نية قبل العبد أو لم يقبل ، لأن ذلك يقتضي زوال الملك إلى العبد فيزول ملكه بازالته صريحًا ، فلم يكن صريحًا في العتق لأنه ليس بموضوع لغة ، لكنه ملحق بالصريح من حيث إنه يقع بغير نية ، وإنما يملك العبد النفسية دون المالية لأنه بغير عوض فيكون إعتاقا فلا يحتاج إلى القبول ، حتى لو قال له : بعت منك نفسك بكذا افتقر إلى القبول لمكان العوض ( والكنايات تحتاج إلى النية ) لاحتمال اللفظ العتق وغيره فلا يتعين أحدهما إلا بالنية كما قلنا في الطلاق (وذلك مثل قوله: لاملك لى عليك ، ولا سبيل لى عليك ، ولا رق ، وخرجت من ملكي ) لأنه يحتمل لاملك لى عَلَيْكُ لأَنَّى بَعْتُكُ أَوْ وَهُبَتْكُ ، ويحتمل لأَنَّى أعتقتك ، وكذا سائرها فاحتاج إلى النية ، وكذا خليت سبيلك ، ولا سبيل لى عليك ، لأن نني السبيل يكون بالبيع ويكون بالكتابة ويكون بالعتق فلا يتعين إلا بالنية ( وكذا لو قال لأمته : أطلقتك ) لأنه بمعنى خليت سبيلك ( ولوقال : طلقتك لاتعتق وإن نوى ) وكذلك سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته ، لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، وما يزيل الأقوى يزيل الأضعف بطريق الأولى ، أما ما يكون مزيلًا للأضعف لايلزم أن يكون مزيلًا للأقوى ، ولأن العتق إثبات للقوَّة على ما قدمناه ، والطلاق رفع القيد ، وبين الإثبات والرفع تضادً ، ولأن صريح الطلاق وكناياته مستعملة لحرمة الوطء ، وحرمة الوطء تنافى النكاح ولا تنافى المملوكية فلا يقع كناية عنه ، ولو قال لأمته : أنت حر أو لعبده : أنت حرة لاتعتق إلا بالنية ، لأنه ليس صريحًا فيه ، ولو قال: لاحق لى عليك يعتق إذا نوى ، روى ذلك عن أبي حنيفة ومحمد ، لأن الحقِّ عبارة عن الملك فكأنه قال : لاملك لي عليك ؛ ولو قال : أنت لله ، أو جعلتك خالصاً لله ، روى عن أبى حنيفة أنه لايعتق لأن الأشياء كلها لله تعالى بحكم التخليق . وعنهما أنه يعتق لأن الحلوص لله تعالى لايتحقق إلابالعتق . قال ( وإن قالهذا ابني أو أني أو أي عتق)

وَلَوْ قَالَ : هَذَ أَخِي كُمْ بِعَثْنِيْ ، وَلَوْ قَالَ : يَا ابْشِي أَوْ يَا أَخِي كُمْ بِعَثْنِيْ ، وَلَوَ قَالَ : أَنْتَ مِثْلُ الْحُرْكُمُ بِعَثْنِيْ ، وَلَوْ قَالَ : مَا أَنْتَ إِلاْ حُرُّ عَثَنَ ، وَلَوْ قَالَ : لاسكُطان لي عَكَيْك

وكذلك قوله : هذا عمى أو خالى ؛ ثم إن كان العبد يصلح والدا أو ولدا وهو مجهول النسب يثبت نسبه أيضًا ، لأن له ولاية الدعوة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت ويعتق بالإجماع ، وإن كان لايصلح والدا في قوله هذا أبي بأن كان أصغر منه ، ولا ولدا في قوله هذا أبني بأن كان أكبر منه ، أو مقارنه عتق أيضًا عملا بمجاز اللفظ وهو الحرّية عليه من حين ملكه ولا يثبت النسب لتعذَّره . وقال أبويوسف ومحمد : لايعنق لأنه كذب ، فصار كقوله أعتقتك قبل أن أخلق . ولأبي حنيفة أنه إن تعذَّر العمل بحقيقته أمكن العمل بمجازه ، لأن الحرّية ملازمة للبنوّة في الملوك والملازمة من طريق الحباز تحرّزا عن إلغاء كلام الـ اقل ، بخلاف ما ذكر لأنه لاوجه للمجاز فيه فتعين الإلغاء ، ثم قيل لايشترط تصديق العبد لأن إقرار المالك على مملوكه يصبح من غير تصديقه ، وقيل يشترط التصديق فيا سوى دعوة البنوَّة ، لأن غير البنوَّة حمل النسب على غيره فيكون دعوى على العبد يلزمه بعد الحرّية فيشترط تصديقه ، وإن كان العبد معروف النسب لايثبت نسبه منه للتعذُّر ، ويعتق عملا بما ذكرنا من المجاز ( ولو قال : هذا أخى لم يعتق ) في ظاهر الرواية لأنه يراد به الأخ فى الدين عرفا وشرعا ، قال تعالى ـ إنما المؤمنون إخوة ـ وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يعتق لأن ملك الأخ موجب للعتق ، والأخوة عند الإطلاق تنصرف إلى النسب ( ولو قال : يا ابني أو يا أخي لم يعتق ) في ظاهرالرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لايعتق بالنداء إلا بخمسة أنفاظ : يا ابني ، يا بنتي ، يا عتيق ، يا حرّ ، يا مولاى . وقال محمد في النواهر : لايعتق إلا بالثلاثة الأخيرة ، لأن النداء وضع لإعلام المنادي لالتحقيق معنى النداء في المنادي حتى يقال للبصير يا أعمى ، وللأبيض يا أسود ، إلا فيما تعارف الناس إثبات العتق به وهي الألفاظ الثلاثة . ولأبي حنيفة أنه تعذّر جعله إعلاماً لأن المذكور ليس باسم له وضعا فجعلناه لإثبات معنى النداء في المنادي وهو الحرّية صونا لكلامه عن الإلغاء ؛ ولو قال لعبده : هذه بنتي ، أو لأمته : هذا ابني عتق عند أبي حنيفة عملا بالإشارة ، وقيل لايعتق لأن الإشارة والتسمية اجتمعا في جنسين فكانت العبرة للتسمية والمسمى معدوم ( ولو قال : أنت مثل الحرّ لم يعتق ) لأن هذا اللفظ يراد به المشاركة في بعض المعاني عرفا وقد وجد فلا يعتق بالشك . وقال بعض المشايخ : يعتق إذا نوى كقوله لامرأته : أنت مثل امرأة فلان وفلان قد آلى من امرأته إن نوى الإيلاء يصير موليا ﴿ وَلُو قَالَ : مَا أَنْتَ إِلَّا حُرَّ عَتَى ﴾ لأن هذا إثبات من النبي فهو أبلغ في التأكيد كلفظة الشهادة ( ولو قال : لاسلطان لي علبك

كُمْ يَعْتَيِقُ وَإِنَّ نَوَى ؛ وَعِيْتُقُ المُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَآقِعٌ.

وَمَنْ مَلَكُ ذَارَحِم تَعْرَم مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ المَالِكُ صَبِيبًا أَوْ تَجْنُونَا ، وَالمُكَاتَبُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ قَرَابَةُ الوَلادِ لاَغْيرُ (سم) ؛ وَمَنْ أَعْتَقَ عَامِلاً أَعْتَقَ عَامِلاً عَتَقَ عَامِلاً عَتَقَ عَامِلاً عَتَقَ مَامُلاً عَتَقَ مَامُلاً عَتَقَ مَامُلاً عَتَقَ مَامُلاً عَتَقَ مَامُلاً عَتَقَ مَامُلاً عَتَقَ مَمْلُها مَعَها ،

لم يعتق وإن نوى ) لأن السلطان عبارة عن اليد ، فصار كأنه قال : لايد لى عليك ونوى لايعتق ، لأن نبى اليد المفردة بالكتابة لابالعتق ( وعتق المكره والسكران واقع ) لما مر فى الطلاق .

#### فصــــــل

( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولوكان المـالك صبيا أو مجنونا ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من ملك ذا رحم محرم منه فهو حرّ » وفى رواية « عتق عليه » فينتظم الصغير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم والكافر عملا بعموم كلمة «من» ولأنه تعلق به حقّ العباد وهم الأقرباء ، فيدخل فيه الصغير والمجنون كالنفقات وضمان المتلفات ، ويدخل فيه كلّ ذى رحم محرم ولاد وغيره كالإخوة وبنيهم والأعمام والعمات والأخوال والحالات عملا بالإطلاق ، وذوالرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلاواسطة كالأخوين أو أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة كالعمِّ وابن الأخ إلى الجدُّ ؛ ولا يُعتَقَّ بالملك ذو رحم غير محرم ، كبنى الأعمام والأخوال وبني العمات والحالات ، ولا محرم غير ذى رحم كالمحرمات بالصهرية والرضاع ، لأن العتق بدون الإعتاق ضرر إلا أنا خالفناه فى الرحم المحرّم بالنص ّ فبتى الباقى على الأصل . قال ( والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد لاغير ) وقالا : يتكاتب عليه الأخ ومن في معناه وهو رواية عن أبي حنيفة ، لأنه لوكان حرًّا عتق عليه ، فاذا كان مكاتبا يتكاتب عليه كقرابةِ الولاد . وله أن ملك المكاتب ناقص حتى لأيقدر على الإعتاق والوجوب عند القدرة وقرابة الولاد العتق فيهم من مقاصد الكتابة ، فامتنع البيع تحصيلا لمقصود الكتابة . أما حرية الأخ والعم ليست من مقصود الكتابة فلا يظهر فيهما . قال ( ومن أعتق عبده للصنم أو للشيطان عتق وكان عاصيا ) لصدور الإعتاق من أهله مضافا إلى محله عن ولاية ، ولأن قوله : أنت حرّ صريح فى العتق فيقع ، ويلغو قوله للصنم أو للشيطان ويكون عاصيا ، لأن ذلك من فعل الكفرة وعبدة الأصنام . قال ( ومن أعتن حاملا عتق حملها معها ) لأنه متصل بها فصار كبعض أجزائها ، وليس القبض والتسليم فيه شرطا فيصح ، بخلاف البيع والهبة حيث لايصح وَإِنْ أَعْتَىٰ مَمْلُهَا عَتَىٰ خَاصَةً ؛ وَالوَلَدُ يَتَبْعُ الأُمْ فِي الحُرْبِيَّةِ وَالرَّقُ وَالتَّدُ بِيرِ ، وَوَلَدُ المَعْرُورِ حُرُّ بِالقِيمَةِ ، وَمَنْ أَعْتَىٰ عَبْدَهُ عَلَى الأَمْةِ مِنْ مَوْلاها حُرُّ ، وَوَلَدُ المَعْرُورِ حُرُّ بِالقِيمَةِ ، وَمَنْ أَعْتَىٰ عَبْدَهُ عَلَى مَال فَقَبِلَ عَتَى وَلَزِمَهُ المَالُ ؛ وَإِنْ قَالَ : إِنْ أَدَّيْتَ إِلَى أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ صَارَ مَأْذُونَا وَيَعْتِينُ بِالسِّخْلِيَةِ (ز) بَيْنَهُ و بَدْبِنَ الأَلْفِ ، وَلَهُ أَنْ فَانَتْ حُرُّ صَارَ مَأْذُونَا وَيَعْتِينُ بِالسِّخْلِيَةِ (ز) بَيْنَهُ و بَدْبِنَ الأَلْفِ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلُ أَدَاءِ المَالِ .

لاشتراط القبض أو القدرة عليه ( وإن أعتق حملها عتق خاصة ) لأن العتق لم يرد عليها لتعتق أصالة ولا تعتق تبعا لأنها أصل ، ولو أعتقه على مال عتق وبطل المــال ، لأن المــال لايلزم الحمل لأنه لاولاية له ولاعليه ، ولا يلزم إلأم لعدم التزامها ، ثم إنما يعرف قيام الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم العتق لمـا عرف . قال ( والولد يتبع الأم في الحرّية والرق في التدبير ) لأن جانب الأم راجع اعتبارا للحضانة ( وولد الأمة من مولاها حرّ ) لأنه انخلق من ماثه وقد انعلق على ملكه فيعتق عليه ( وولد المغرور حرّ بالقيمة ) وهو ما إذا تزوّج حرّ امرأة على أنها حرّة فاذا هَي أمة ، فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم لمولاها على ذلك إجماع الصحابة ؛ ولوكان المغرور مكاتبا أو مدبرا أو عبدا فكذلك عند محمد ، لأن ما نقل من إجماع الصحابة لايفصل ، وقال : أولادهم أرقاء لحصولهم بين رقيقين فلا وجه إلى حريتهم ، بخلاف الأب الحرّ فانه أمكن جعل الولد حرّا نبعا لأبيه ، وإجماع الصحابة لم يرد قولا بل حكموا بذلك في صورة كان الأب حرًا فلا يناس عليه ، ولأن العبد لايعير بكون ولده عبدا والحرّ يعير فافترقا . قال ( ومن أعتق عبده على مال فقبل عتق ولزمهُ المال ) مثل أن يقول : أنت حرّ بألف ، أو على ألف ، أو على أن لى عليك ألفا ، أو على أن تعطيبي ألفا ؛ أو على أن تؤدَّى إلى ألفا ؛ وإنما شرط قبوله لأنه معاوضة ، ومن شرطها.ثبوت الحكم بقبول العوض فى الحالُ كالبيع ، ولهذا قلنا يعتق إذا قبل لأنه علق العتق بالقبول لابالأداء ، وقوله لزمه المال معناه يصير دينا عليه حتى تصحّ به الكفالة ، واللفظ باطلاقه ينتظم جميع أنواع المـال : النقود والعروض والحيوان ، وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة مال بغير مال كالنكاح وأخواته ، ويتعلق بقبوله في المجلس إن حضره وإن غاب على مجلس علمه ، وإن كان التعليق بإذا فهو كالتعليق بمنى لايتوقف بالمجلس وقد عرف في الطلاق . قال ( وإن قال : إن أدّيت إلى ألفا فأنت حزّ صار مأذونا ويعتق بالتخلية بينه وبين الألف ، وله أن يبيعه قبل أداء المــال ) أما صيرورته مأذونا فلأن المولى لما طلب منه أداء الممال وطريقه الاكتساب بالتجارة غالبا ، فقد أذن له فى التجارة دَلَالَةً . وأما جواز البيع قبل أداء المـال لأنه على عتقه بأداء جميع المـال ، فما لم يؤدَّه لم يوجد، شرطه فلا يعتق وليس بمكاتب فله بيعه ، وأما عتقه بالتخلية فمذهبنا . وقال زفر :

وَمَنْ أَعْنَتَقَ بَعْضَ عَبْدُهِ عَنَقَ وَسَعَى في بَقَيِئَةٍ قِيمَتِهِ لِلَوْلاهُ (سُم) ،

لايعتق إلا بالأداء إليه لأنه الشرط فلا يعتق قبله . ولنا أن هذا تعليق لفظا معاوضة مقصودا لأن الألف يصلح عوضا عن العتق حتى لونص على المعاوضة يصير عوضا فينعقد معاوضة بين الألف والعتق تحصيلا لمقصوده ، فباعتبار المعاوضة ينزل المولى قابلا للبدل متى وصل إليه لئلا يتضرّر العبد به ، وقد رضى المولى بنزول العتق عند وصول الألف إليه ، وبالتخلية قد وصلت إليه فجعلناه تعليقا ابتداء عملا باللفظ دفعا للضرر عن المولى لئلا يخرج من ملكه ولا يسرى إلى الولد قبل الأداء معاوضة عند الأداء دفعا للضرر عن العبد حتى يعتق بالأداء على ما بينا ونظيره الهبة بعوض هبة ابتداء بيع انتهاء ، ولو أدّى البعض أجبر المولى على قبوله ولا يعتق لما قلنا ، فان أدّى ألفا اكتسبها قبل التعليق عتق لوجود الشرط ويرجع عليه المولى بمثلها لأنه أدّ اها من مال المولى ، وإن أدّ اها من مال اكتسبه بعد التعليق عتق ولا يرجع عليه لأنه مأذون في الأداء منه على ما بينا .

#### فصــــل

(ومن أعتق بعض عبده عتق وسعى فىبقية قيمته لمولاه ) وقالا : يعتق كله لأن الإعتاق لابتجزى عندهما . فاضافة العتق إلى بعضه كاضافته إلى كله كما في الطلاق ، وعند أني حنيفة يتجزى فيقتصر على ما أعتق . لهما قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله ايس لله فيه شريك » ولأن الإعتاق إثبات العتق وهو قوّة حكمية والقوَّة لاتتجزى ، إذ لايكون بعضه قويا وبعضه ضعيفًا ، أو نقول : هو إزالة الرقِّ الذي هو ضعف حكمي ، وكلّ واحد منهما لايتجزى فصار كالعفو عن القصاص . و له ما روى نافع عن ابن عمر أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال « من أعتق شقصا من عبد فعليه عتق كله » وفى رواية « كلف عتق ما بقى » وفى رواية « وجب عليه أن يعتق ما بقى » ولو عتق بنفس الإعتاق لمـا وجب عليه إعتاقه ولمـا كلف ذلك ، لأنْ إعتاق المعتق محال . وقال عليه الصلاة والسلام « من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق » وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من الصحابة أنها قالوا : إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما فانه يقوّم عليه بأعلى القيمة ثم يغرم ثمنَه ثم يعتق العبد ، وعائشة تر فعه إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ، ولأن الإعتاق إزالة ملكه ، والمتصرّف إنما يتصرّف فها يدخل تحت ولايته وهو إزالة ملكه فيتقدّر به . والأصل أن التصرّف يقتصر على موضع الإضافة والتعدّى في الطلاق والقصاص لعدم التجزي ، أما الملك فلأنه متجز كما في البيع والهبة ، ويسمى إعناقا مجازًا

وَالْمُسْتَسْعَتَى كَالْمُكَاتَبِ (سم) ، وَلَوْ أَعْتَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَ بْنِ نَصِيبَهُ عَتَى ، فان كان قاد وا على قيمة نصيب شريكه فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه وعياله ، فَشَرِيكُهُ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ كاتَبَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ المُعْتِيقَ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى العَبْدَ ؛ وَإِنْ كان مُعْسِرًا فَكَذَلِكَ شَاءً اسْتَسْعَى العَبْدَ ؛ وَإِنْ كان مُعْسِرًا فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ لا يُضَمَّنُ (سم) .

لأنه يصير إلى العتق فيحمل حديثهما على ذلك توفيقا بين الأحاديث ، وتجب السعاية فىالباقى على العبد ، لأن مالية الباق صارت محتبسة عند العبد ، ولأن ما بقي منه على ملكه ، ووجب لمخراجه للى الحرية بما روينا ، ولا يلزمه إزالته بغير عوض فكان له أن يستسعيه ، وله أن يعتقه لأنه ملكه لمـا روينا كالمكاتب . قال ( والمستسعى كالمكاتب ) عند أبي حنيفة حَى يؤدَّى السعاية لأنه تعلق عتقه بأداء المـال فلا تقبل شهادته ، ولا يرث ولا يورث ولا يتزوّج ، ويفارق المكاتب في خصلة ، وهو أنه لايردّ في الرقّ لو عجز ، لأن الذي أوجب السعاية وقوع الحرية في بعضه وهو موجود بعد العجز ؛ وقالا : هو حرّ مديون ، لأن العتق وقع في جميعه بناء على ما تقدم من الأصل في التجزي فهو كسائر الأحرار عندهم، ، وهذا كما إذا أعتق بعض عبده ، أو أعتق بعض الشركاء نصيبه أو بعض الورثة أو الغرماء أو المريض ولم يخرج من الثلث . أما العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر وسعى العبد فهو حرَّ بالإجماع ، لأن الدين على الراهن لافى رقبة العبد ، ولهذا يرجع العبد على الراهن بما سعى . قال ( ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق ، فان كان قادرًا على قيمة نصيب شريكه فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه وعياله ، فشريكه إن شاء أعتق ، وإن شاء دبر ، وإن شاء كاتب ، وإن شاء ضمن المعتق ، وإن شاء استسعى العبد ؛ وإن كان معسرا فكذلك إلا أنه لايضمن ) وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار . والكلام في هذه المسألة في مواضع : أحدها الضمان في حالة اليسار ، والدليل عليه ما روى من الأحاديث أن النبيّ عليه الصلاة والسلام أوجب الضمان على المعتق الموسر فيجب عليه ، ولأنه أتلف نصيب الساكت حيث أعجزه عن التصرّف فيه بالتمليك فله أن يضمنه ، فاذا ضمنه فالمعتق إن شاء أعتق لأنه ملكه بالضمان ، وإن شاء استسعى العبد لأنه انتقل إليه بما كان لشريكه من الحقوق ، والولاء له في ذلك كله ، لأنه هو الذي أعتقه أو عتق على ملكه ويرجع بما أدَّى على العبد، لأنه لما أدَّى صار كالشريك الساكت ، الساكت ذلك بالسعاية فكذا هذا . والثاني للساكت ولاية الإعتاق لما تقدّم أنه على ملكه فله أن يعتق تسوية بينه وبين شريكه ، فاذا أعتق كان ولاء نصيبه له . والثالث للساكت أن يستسعى العبد لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعتن شقصا من

مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ، ولأن نصيبه باق على ملكه فله أن يأخذه من العبد لما بينا ، فإذا استسعى فولاء نصيبه له أيضا لأنه عتق على ملكه . والرابع له أن يدبر أو يكاتب لأنه لما ثبت أن ملكه باق فيه كان قابلا للتدبير والكتابة ، ولأن التدبير نوع إعتاق والكتابة استسعاء منجم ويكون الولاء له أيضا ؛ وفي حالة الإعسار إن شاء الساكت أعتق أو دبر أو كاتب أو استسعى لما بينا والولاء له في الوجوه كلها لأنه عتق على ملكه ، وهذه المسألة تبتني على تجزى الإعتاق ، فلما كان يتجزى عنده تفرّعت هذه الأحكام عليه ، ولما لم يتجز عندهما عتق كله ، فإن كان موسرا يتعين الضهان لأنه أثلف عليه نصيبه وهو موسر ، وإن كان معسرا تعذر ضمانه فيستسعى العبد لأن ماليته محتبسة عنده، فله أن يستسعيه كغاصب الغاصب ونحوه ، ولا يرجع العبد بما يؤدتى باجماع بيننا ، لأن منفعته حصلت للعبد بغير رضى المولى فكان ضمانا بعوض حصل له ، ولأنه يسعى لفكاك رقبته لالقضاء دين على المعتق لأنه معسر لم يلحقه شيء . ولهما أيضا قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق نصيبه من عبد مشترك إن كان غنيا ضمن و إن كان فقيرا يسعى العبد » قسم والقسمة تنافى الشركة ، ويعتبر الإعسار واليسار يوم الإعتاق ، حتى لو أعتق وهو موسر فأعسر لايبطل التضمين ، وإن كان معسرا فأيسر لايثبت له حق التضمين لأنه حق ثبت بنفس العتق فلا يتغير وإن اختلفا في ذلك يحكم الحال ، إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدّة تختلف فيها الأحوال ، فالقول للمعتنى لأنه منكر ؛ ولو اختلفًا في قيمة العبد يوم العتق ، فإن كان قائمًا يقوّم للحال ، وإن كان هالكا فالقول للمعتق أيضًا ، وإن كان الإعتاق سابقًا على الاختلافُ فالقول له أيضًا لأنه منكر للزيادة ؛ ولو اختلفًا في القيمة ووقت الإعتاق يحكم بالعتق للحال ، وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد والساكت في القيمة ؛ ولو مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ليس له إلا التضمين ، لأن العتق والسعاية فاتا بالموت ، فإذا ضمن رجع المعتق على كسب العبد إن كان له كسب ، ولو كان المعتق معسرا فللساكت أن يرجع فَى أكسابه لأن السعاية تجب بنفس العتق ؛ ولو مات المُعتق يؤخذ الضَّمان من ماله إِنْ كَانَ العَتَقَ فَى الصَّحَةَ ، وإن كَانَ فِي المرضَ فلا شيء في تركته . وعن محمد يؤخذ من تركته ، وهو رواية عن أنى يوسف ، لأن ضمان التمليك لايختلف بالصحة والمرض ؛ ولو مات الساكت فللورثة أحد الاختيارات ، فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان فلهم ذلك . وروى الحسن عن أبى حنيفة ليس لهم إلا الاجتماع على أحدهما . أعتق نصيبه وهو موسر وشريكه عبد مأذون إن كان مديونا فله خيار التضمين أو السعاية ، وإن لم يكن مديونا

وَإِذَا اسْتَرَيَا ابْنَ أَحَدِ هِما عَتَنَ نَصِيبُ الأب ، وَشَرِيكُهُ إِنْ شَاءَ أَعْتَنَ (سَم) وَإِذَا اسْتَسْعَى عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ : أَحَدُ كُما حَرُ مُمَّ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ : أَحَدُ كُما حَرُ مُمَّ بَاعَ أَحَدَ هُمَا أَوْ عَرَضَهُ عَلَى البَيْعِ أَوْ دَبَرَهُ أَوْ مَاتَ عَتَنَ الآخَرُ ، وكَذَا إِذَا اسْتَوْلَدَ إِحْدَى الجَارِيتَبْنِ ،

فالخيار للمولى ، وإن كان شريكه صبيا فان كان له ولي أو وصي إن شاء ضمن وإن شاء استسعى ، وإن لم يكن له ولى ينتظر بلوغه أو ينصب له القاضي وليا ، وهذا أصل كبير يبتني عليه كثير من مسائل العتق وغيره . قال ( وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب الأب وشريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى علم أو لم يعلم ) وكذا إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية ، وقالا : يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا يسعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه ، وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلف أحدهما بعتقه إن اشترى نصفه ، وإن ملكاه بالإرث (١) فكما قال أبوحنيفة بالإجماع . لهما أن شراء القريب إعتاق على أصلنا ، فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار كعبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه . ولأنى حنيفة أن شراء القريب إعتاق كما قالا وقد شاركه فيه فقد شا ركه فى علة الإعتاق فيكون راضيًا بافساد نصيبه فلا يضمن ، كما إذا أذن له بالقول ، ولا فرق بين العلم وعدمه، لأن الحكم بدار على السبب وهو الشراء ، كما إذا أمر رجلا بأكل طعام مملوك للآمر ولم يعلم به ؛ ولو اشترى الأجنبي نصفه أوَّلًا ثم اشترى الأب النصف الآخر و هو موسر ، فالأجنبي إن شاء ضمنه لأنه ما رضي بافساد نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد في نصيبه لاحتباس ماليته عنده ، وقالا : يضمن الأب نصف قيمته لاغير لما عرف ، ولو اشترى نصف ابنه وهو موسر ممن يملك جميعه لم يضمن للبائع شيئا ، وقالا : يضمن والأصل ما مرّ . قال ( ولو قال لعبديه : أحدكما حرّ ثم باع أحدهما أو عرضه على البيع أو دبره أو مات عتق الآخر ) لأنه خرج بالموت عن محلية العتق ، وبالبيع عن محلية العتق من جهته ، وبالعرض قصد الوصول إلى الثمن وأنه ينافى الحرية وذلك بالبَّيع ، وإذا خرج عن محلية العتق تعين الآخر ، وبالتدبير قصد بقاء الانتفاع به إلى حين موته ، وأنه ينافى العتق المنجز فيتعين الآخر. قال ( وكذا إذا استولد إحدى الجاريتين ) لأن الاستيلاد كالتدبير فيها ذكرنًا وبل أقوى ؛ ولو قال لعبديه : أحدكما حرَّ ثم قال لواحد بعينه : أنت حرٌّ ، أو أعتقتك ، فان نوى البيان صدَّق ديانة والآخر عبد ، وإن لم يكن له نية عتقا ؛ ولو قال لعبديه : أحدكما حرّ ، فقيل له أيهما نويت ؟ فقال لم أعن هذا عتق الآخر

<sup>(</sup>۱) وصورته : أن تموت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها ، هكذا ذكره الشمني ، وجد هذا بهامش نسخة خطية .

وَلَوْ قَالَ لِأُمْتَيِهِ : إِخِدَاكُما حُرَّةٌ 'ثُمَّ وَطِيْ َ إِخِدَاهُما لاَتَعَنْقِ الْأُخْرَى (سم) وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْنَقَ أُحَدَ عَبْدَيَهِ أَوْ إِحْدَى أَمَنَيْهُ فِهِي بَاطِلِةٌ (سم) .

فإن قال بعد ذلك : لم أعن هذا عتق الأوّل أيضا ؛ وكذلك طلاق إحدى المرأتين ، بخلاف ما إذا قال لأحد هذين على ألف ، فقيل له هو هذا ؟ فقال لا ، لايجب للآخر شيء ، والفرق أن التعيين واجب عليه في الطلاق والعتاق ، فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر إقامة للواجب ؛ أما الإقرار لايجب عليه البيان فيه ، لأن الإقرار للمجهول لايلزم حتى لايجبر عليه ، فلم يكن نني أحدهما تعيينا للآخر ، ولو أعتق أحدهما في الصحة ثم بين في المرض يعتق من جميع المال لأنه أنشأ عتقا مستحقا عليه فيعتبر من جميع المال كالكفارة . ولو مات قبل البيان عَتق من كلِّ واحد نصفه لعدم الأولوية ، ولا يقوم الوارث مقامه في البيان ( ولو قال لأمتيه : إحداكما حرّة ثم وطئ إحداهما لاتعتق الأخرى ) وقالا : تعتق لأن الوطء لايحل إلا في الملك ، وإحداهما حرّة فكان بالوطء مستبقيا للملك في الموطوءة فتتعين الأخرى كما في طلاق إحدى المرأتين . ولأبي حنيفة أن الإيقاع في المنكرة والوطء في المعينة وهما متغايران فلا يجعل بيانا ؛ ثم قيل العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به ، ولهذا يملك المولى كسبهما وعقرهما وأرشهما ، ويحل له وطؤهما عنده ولا يفتى به ، وينزل العتق تى إحداهما عند البيان ، وما دام الحيار للمولى فيهما فهما كأمتين . وقيل إنه نازل فى المنكرة وإنما يظهر في حقّ حكم يقبله والوطء يقع في المعينة فلا تتعين الأخرى ، بخلاف الطلاق ، لأن المقصود الأصلى من النكاح الولد ، فبالوطء قصد الولد ، فدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد ، والمقصود من الأمة قضاء الشهوة دون الولد ، فلا يدل على الاستبقاء ، ولو وطئ وطئا معلقا (١) فهو بيان ، ولو استخدم طوعا أو كرها لايكون بيانا بالإجماع ( ولوشهدا أنه أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه فهـي باطلة ) وقالا : تقبل ويجبر على إيقاعه على أحدهما ، وفي طلاق إحدى امرأتيه تقبل بالإجماع ، ويجبر على أن يطلق إحداهما ، وهذا بناء على أن دعوى العبد شرط لقبول الشهادة على عتقه عنده خلافا لهما ، ولا يشترط دعوى الأمة والمرأة لقبول الشهادة على حرّيتها وطلاقها بالإجماع . لهما أن هذه شهادة تعلق بها حق الله تعالى ، لأن حقوق الله تعالى تتعلق بالحرية من أداء الجمعة والحجّ والزكاة وغير ذلك ، فلا يشترط لها الدعوى كالأمة والحرّة ، وله أنها شهادة قامت على حقوق العباد فيشترط لها الدعوى كسائر حقوقهم ، وهذا لأن معظم المقصود من العتق ونفعه يقع للعبد لأنه يتأهل به للولايات والقضاء والشهادات ، ويرتفع عنه بذلك ذل الملكية ويصير مالكا إلى غير ذلك من المنافع ، بخلاف الأمة والزوجة فانه يتضمن تحريم الفرج

<sup>(</sup>١) قوله معلقا ، من العلوق ، وهو الحبل .

# باب التدبير

وَإِذَا قَالَ لِعَبَدُهِ : إِذَا مِتُ فَانْتَ حُرٌ ، أَوْ أَنْتَ حُرٌ عِنْ دُبُرٍ مِنِّى ، أَوْ أَنْتَ مُدُبِّرٌ مِنْ دُبُرٍ مِنِّى ، أَوْ أَنْتَ حُرُ مَعَ مَوْ تِى ، أَوْ عِنْدَ مَوْ تِى ، أَوْ فِي مَوْ تِى ، أَوْ فِي مَوْ تِى ، أَوْ فِي مَوْ تِى ، أَوْ أَنْتَ حُرُ مُعَ مَوْ يَى ، أَوْ عِنْدَ مَوْ تِى ، أَوْ فِي مَوْ تِى ، أَوْ أَنْتَ مَلُ بَرًا ، أَوْ أَنْتُ مَالَى ، فَقَدْ صَارَ مُدَ بَرًا ،

وأنه حق الله تعالى حتى لو لم يتضمن تحريم الفرج لايقبل بأن كانت الشهادة على عتق إحدى الأمتين بغير عيبها فافترقا ، فإذا كانت الدعوى شرطا لقبول الشهادة عنده وهذا الشرط لم يوجد هنا لاتقبل ، لأن المشهود له مجهول والدعوى من المجهول لاتتحقق ، ولما لم تكن شرطا عندهما قبلت الشهادة من غير دعوى فيجبره القاضى على التعيين . وأما الشهادة على عتق إحدى الأمتين فلأن الدعوى وإن لم تكن شرطا في عتق الأمة فإنما لم تقبل لأنها لاتقتضى تحريم الفرج فصارت كالشهادة على أحد العبدين ، وهذا إذا شهد عليه في صحته ؛ أما إذا شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو دبره وأد يا الشهادة في مرضه أو بعد موته قبلت استحسانا ، لأن العتق في المرض وصية ، وكذلك التدبير وصية والحد مهما متعينا .

#### باب التدبير

وهو العتق الواقع عن دبر الإنسان: أى بعده ، وهو مأخوذ منه ؛ وحقيقته أن يعلق عتق مملوكه بموته على الإطلاق . والأصل فى جوازه أنه عتق معلق بشرط فصار كالمعلق بدخول الدار ، ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصايا ، وهو إيجاب العتق للحال ، وتأخير ثبوته إلى ما بعد الموت ، لأن ثبوته بعد الموت يستدعى إعتاقا ، والميت ليس أهلا له ، فلا بد من أن ينعقد التدبير سببا للحرية فى الحال ليستفاد منه الحرية فى المال بعرت موصوف بصفة وأنه مشكوك فيه فلا يفضى إلى الموت قطعا فتعذر اعتباره سببا . قال أما الموت المطلق كائن لامحالة فكان مفضيا إلى الموت فأمكن اعتباره سببا للحال . قال (وإذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر عن دبر منى ، أو أنت مدبر ، أو قد دبر تك ، أو أنت حر مع موتى ، أو عند موتى ، أو أو صيت لك بنفسك ، أو برقبتك ، أو بثلث مالى ، فقد صار مدبرا ) أما لفظ التدبير فهو صريح فيه كلفظ أو برقبتك ، أو بثلث مالى ، فقد صار مدبرا ) أما لفظ التدبير ، وأما مع موتى فلأنها العتق فى الإعتاق ؛ وأما تعليق الحرية بالموت فلأنه معنى التدبير ، وأما مع موتى تعليق القران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق القران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق المقران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق المقران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق المقران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق المقران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق المقران والشروط لابد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تقديمها موتى به أو بالموت فلا المؤلف المؤلف و ال

وَ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ ؛ وَإِذَا وَلَدَتِ المُدَبَرَةُ مِن مُولاها صَارَتْ أَمُ وَلِلَد لَهُ وَسَقَطَ عَنْهَ التَّذَبِيرُ وَلا تَسْعَى في شَيْءٍ أصْلاً ، وَلَهُ اسْتِخْدامُها وَإِجارَ تُهَا وَوَطْنُوها ،

العتق بالموت ، ولا بدُّ من وجوده أوَّلا وفي موتى ، لأن حرف الظرف إذا دخل على الفعل جعله شرطا ، وكذلك إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك لأن المعنى واحد . وأما الوصية بالرقبة ونحوها فلأن العبد لايملك رقبة نفسه ، والوصية تقتضي زوال ملك الموصى وانتقاله إلى الموصى له ، وأنه في حقّ العبد حرّية مثل قوله : بعت نفسك منك ، أو وهبتها لك . وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي ملكه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله فيملكها فيعتق ، وكذلك بسهم من ماله لأنه عبارة عن السدس ؛ ولو قال : بجزء من مآله لايكون تدبيرا ، لأنه عبارة عن جزء مبهم والتعيين إلى الورثة فلا تكون رقبته داخلة فى الوصية لامحالة . وروى الحسن عن أنى حنيفة إذا قال : إذا متّ و دفنت أو غسلت أو كننت فأنت حرّ ليس بتدبير لأنه علق العتق بالموت وبمعنى آخر ، والقياس أن لايعتق بالموت ، لأن التدبير تعليق بالموت على الإطلاق وهذا تعليق بالموت ، ومعنى آخر فصار كما إذا قال : إذا متّ ودخلت الدار ، لكن استحسن أن يعتق من الثلث لأنه علق العتق بالموت وبصفة . توجد عند الموت قبل استقرار ملك الورثة ، فصار كما إذا علقه بالموت بصفة ، بخلاف دخول الدار ، لأنه لاتعلق له بالموت فصارت يمينا فتبطل بالموت كسائر الأيمان ، وفي اختلاف زفر ويعقوب إذا قال : أنت حرّ إن متّ أو قتلت . قال أبو يوسف : ليس بمدبر . وقال زفر : هو مدبر لأنه علقه بالموت لامحالة . ولأنى يوسف أنه علق العتق بأحد أمرين فصار كقوله : إن متّ أو مات زيد ، وإذا صحّ التدبير لايجوز له إخراجه عن ملكه إلا بالعتق ، لقوله عليه الصلاة والسلام « المدبر لايباع ولا يوهب ولا يورث وهو حرّ من الثلث » ولأنه سبب للحرّية فى الحال على ما بينا ، وأنه كائن لامحالة ، وفى الهبة والبيع إبطاله فلا يجوز ، ولأنه أوجب له حقا في الجرّية فيمنع البيع كالكتابة والاستيلاد ، وإذا ثبت هذا فنقول : كلّ تصرّف يجوز أن يقع في الحرّ يجوز في المدبر كالاستخدام والإجارة والوطء ، لأن حقّ الحرّية لايكون أكثّر من الحرّية ، وكل تصرّف لايجوز فى الحرّ لايجوز فى المدبر إلا الكتابة على ما نبينه كالبيع والهبة والرهن . أما البيع والهبة فلما بينا ؛ وأما الرهن فلأن المقصود منه الاستيفاء ، ومَا لايجوز بيعه لايمكن الاستيفاء منه . قال ( وتجوز كتابته ) لأنها تعجيل الحرّية المؤجلة ، وله ذلك كما لو نجز العتق ( وإذا ولدت المدبرة من مولاها صارت أمّ ولد له وسقط عنها التدبير ) لأنه خير لها فانه زيادة وصف وتأكيد ، لأنه تثبت به الحرّية بعد الموت بالإجماع ( ولا تسعى فى شيء أصلا ، وله استخدامها وإجارتها ووطؤها ) لأن ملكه ثابت فيها فتنفذ هذه التصرّفات ولمـا بيناه آنفا

وكسيبها وأرشها للمولى ؛ وإذا مات المولى عتنى من ثلث ماله ، فإن كم يخرب فلبحسابه ، وإن كان على المولى دين سعى في كل قيمته ، والو دبر أحد فلبحسابه ، وإن كان على المولى دين سعى في كل قيمته ، والو دبر أحد الشربكين وضمن نيصف شربك أثم مات عتن نيصف (سم) بالتل بير وسعى في نصف ، وإن قال له : إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا ، أو إن مت ألى عشرين سنة فهو تعليق يجوز بيعه ، فان مات على تلك الصفة عتن مت

## باب الاستيلاد

( وكسما وأرشها للمولى ) لأنها باقية على ملكه ، وإنما تستحقُّ الحرِّية عند وجود الشرط وقبله هي كالأمة ، وللمولى تزويجها بغير رضاها لأنه يملك منافع بضعها ، ويملك وطأه وذلك جائز في الحرَّة أيضًا ، وولد المدبرة مدبر باجماع الصحابة ، ولأنه وصف لاز. فيها فيتبعها فيه كالكتابة . قال ( وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله ) لما روينا من الحديث. ولأنه على عتقه بالموت فكان وصية ، والوصية تعتبر من الثلث ( فإن لم يخرج ) من الثلث ( فيحسابه ) معناه : يحسب ثلث ماله فيعتق منه بقدره ويسعى في باقيه (,وإن كان على المولم دين سعى في كل قيمته ) لمـا بينا أنه وصية والدين مقدم على الوصية ، والمراد دين يحيط بالتركة ، والحرّية لايمكن ردّها فوجب عليه السعاية رعاية للجانبين . قال ( ولو دبر أح الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه ) لأن نصه على ملكه عنده من غير تدبير ، وعندهمإ يعتق جميعه بالتدبير ، لأن تدبير بعضه تدبير الجمي وهو فرع تجزي الإعتاق ( وإن قال له : إن متّ من مرضى هذا أو فى سفرى هذا ، أو إَ متّ إلى عشرين سنة فهو تعليق ) وهو التدبير المقيد ( بجوز بيعه ) لمــا بينا أنه ليس بسبــ للحال فلايكون البيع والتصرفات إبطالا للسبب ، ولأنه لم يستحق حق الحرية لامحالة ف يكون البيع إبطالا لحق الحرّية فيجوز بخلاف المدبر المطلق ( فإن مات على تلا الصفة عتق ) لوجود الشرط من الثلث لما بينا . وذكر أبو الليث في النوازل ، والحا في المنتقى لو قال لعبده : إن متَّ إلى مائتي سنة فأنت حرَّ ، فهو مدبر مقيد ، وهو قو أبي يوسف فيجوز بيعه . وقال الحسن بن زياد : هو مدبر مطلق لايجوز بيعه ، والمحتار أ متى ذكر مدَّة لايعيش إليها غالبا فهو مدبر مطلق لأنه كالكائن لامحالة .

#### باب الاستيلاد

وهو فى اللغة : طلب الولد مطلقا ، فان الاستفعال طلب الفعل . وفى الشرع : طلا الولد من الأمة ، وكل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضها فهى أم ولد له

لاينَ بُنَ نَسَبُ وَلَدِ الْأَمَةِ مِن مُولاها إلا بِدَعُواه ، فاذا اعْتَرَفَ بِهِ صَارَت أُمُ وَلَدِهِ ، وَلَذَ الْمُنَهُ بَعْدَ ذلك ثَبَتَ بِغَيْرِ دَعُوةٍ ، وَيَذْ نَيْقٍ صَارَت أُمُ وَلَدِهِ ، فاذا وَلَدَت منه بُعْدَ ذلك ثَبَتَ بِغَيْرِ دَعُوةٍ ، وَيَذْ نَيْقٍ بَعُدَ ذلك ثَبَتَ بِغَيْرِ دَعُوةٍ ، وَيَذْ نَيْقٍ عَلَى بَعُبْرِ لِعانِ ،

لأن الاستيلاد فرع لثبوت الولد ، فإذا تبت الأصل ثبت فرعه . قال ( لايثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا بدعواه ) لأنه لافراش لها ، فان غالب المقصود من وطء الأمة قضاء الشهوة دون الولد ، فان أشراف الناس يمتنعون من وطء الإماء تحرّزا عن الولد لثلا يعير ولده بكونه ولد أمة ، فيشرط لثبوته دعواه لهذا المعنى ، ولهذا جاز له العزل في الأمة دون الزوجة ، لأن المراد من وطء الزوجة طلب الولد غالبًا ، قال عليه الصلاة والسلام « تناكحو ا تكثروا » إشارة إلى أن المراد من شرعية النكاح التوالد والتناسل ، ثم إن كان يطؤها ولا يعزل عنها لايحل له نفيه فها بينه وبين الله تعالى ، ويلزمه أن يعترف به لأن الظاهر أنه منه ، وإن كان يعزل عنها ولم يحصنها جاز له النبي لتعارض الظاهرين وقال أبو يوسف : إن كان يطؤها ولم يحصنها أحبّ إلى أن يدّعيه . وقال محمد : أحبّ إلى أن يعتق ولدها ويستمتع بها فاذا مات أعتقها . لأبي يوسف أنه يجوز أن يكون منه فلا ينفيه بالشك . ولمحمد أنه يجوز أن يكون منه ويجوز أن لايكون منه فلا يجوز التزامه بالشك . أما العتق فيحتمل أن يكون عبدا ويحتمل أن يكون حرًّا فلا يسترقه بالثك ، ويستمتع بالأمَّ لأنه مباح له وإن ثبت نسبه ؛ فإذا مات أعتقها حتى لاتسترقُّ بالشكُّ ( فإذا اعترفَ به صارت أمَّ ولده ، فإذا ولدت منه بعد ذلك ثبت بغير دعوة ) لأنه لما ادِّعي الأوَّل وثبت نسبه تبين أنه قصد الولد فصارت فراشا فيثبت بغير دعوة كالمنكوحة (وينتني بمجرّد نفيه بغير لعان ) لأن فراشها ضعيف حتى يقدر على إبطاله بالتزويج وبالعتق فينفرد بنفيه ، بخلاف النكاح فان فراشه قوى لايملك إبطاله فلا ينتفي ولده إلا باللعان ؛ ولو أقرَّ أن أمته حبلي منه ثم جاءت بولد لستة أشهر ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له ، ولأكثر من ستة أشهر لا ، وسواء كان الولد حيا أو ميتا أو سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه إذا أقرُّ به وهو بمنزلة الكلّ لأن السقط تتعلق به أحكام الولادة على ما مرّ ، وإن لم يستبن شيء من خلقه وألقته مضغة أو علقة فادَّعاه لم تصر أمَّ ولد له ، رواه الحسن عن أبي حنيفة لأنه يحتمل أن يكون دما أو لحما فلا يثبت الاستيلاد بالشك" ، ولو حرم وطؤها عليه بعد ذلك بوطء أبيه أو ابنه ، أو بوطئه أمها أو بنتها لم يثبت نسب ما تلده بعد ذلك إلا بالدعوة لأن فراشها انقطع ؛ وإذا ولدت الأمة من رجل ولدا لم يثبت نسبه منه بأن زنى بها ثم ملكها وولدها عتق الولد وجاز له بيع الأم . وقال زفر : لايجوزلاً ن الحرّية تثبت للولد بالولادة فيثبت لأمه الاستيلاد كالثابت النسب . ولنا أن الاستيلاد يتبع النسب ولهذا يضاف إليه ، ولا يَجُوزُ إخْرَاجُها مِن مِلْكِهِ إِلاَّ بالعِنْقِ ، وَلَهُ وَطَوُها وَاسْتِخْدَ امُها وإجارَ لَها وكِتَا بُنَها ، وَتَعَثِّقُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِن جَمِيعِ المَالِ ، وَلا تَسْعَى في دُيُونِهِ ؛ وَكِتَا بُنَها ، وَلَا تَسْعَى في دُيُونِهِ ؛ وَحَكُمُ وَلَدِ هَا مِن عَثْرِهِ بَعْدَ الاِسْتِيلادِ حَكْمُهُا ؛ وَإِذَا أَسْلَمَتُ أَنُم وَلَدِ النَّصْرَانِي سَعَتْ في قيميها وَهِي كالمُكاتبة (ز) ،

فيقال أمَّ ولده ، وهو الذي يثبت لها الحرَّية ، قال عليه الصلاة والسِلام ﴿ أُعْتِقُهَا وَلَدُهَا ﴾ ولم يثبت النسب فلا يثبت التبع . وأما حرية الولد فلأنها تثبت بحكم الجزئية ، وصاركما لو أعتقه بالعتق . قال ( ولا يجوزُ إخراجها من ملكه إلا بالعتق ) فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكها بوجه مًّا . والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن باسناده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أمهات الأولاد من جميع المـال ، وقال : لايعرن ولا يبعن » وعن عمر رضى الله عنه أنه كان ينادى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام ، ولا رقّ عليها بعد موت مولاها ، ولم ينكر عليه أحد من الصحاّبة فحلّ محل الإجماع . وعن ابن عباس أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال حين ولدت أمّ إبراهيم ﴿ أَعْتُمُهَا وَلَدْهَا ﴾ . وعن سعيد بن المسيب ﴿ أَنْ النِّيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَمر بعتق أمهات الأولاد ، ولا يسعين في الدين ، ولا يجعلن من الثلث » . وروى عبيدة السلماني قال : قال على بن أبي طالب : اجتمع رأيي ورأى عمر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتق أمهات الأولاد ، ثم رأيت بعد أن يبعن فىالدين. ، فقال عبيدة السلماني : رأيك ورأى عمر في جماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة ، قال على وضي الله عنه : إن السلماني لفقيه ، ورجع عن ذلك . قال ( وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وكتابتها ) لأن الملك قائم فيها كالمدبرة ، فان كلّ واحد منهما عتق معلق بالموت ، والكتابة تعجيل العتق على ما بيناه في المدبر ، ولأن النبيّ عليه الصلاة والسلام لم يفارق مارية بعد ما ولدت . قال ( وتعتق بعد موته من جميع المال ، ولا تسعى في ديونه ) لما تقدُّم من الأحاديث (وحكم ولدها من غيره بعد الآستيلاد حكمها) لما تقدُّم أن الحكم المستقرُّ في الأمُّ يسرى إلى الولَّد . قال ( وإذا أسلمت أم ولد النصراني سعت أبي قيمتها وهي كالمكاتبة ) لاتعتق حتى تؤدَّى . وقال زفر : تعتق للحال والسعابة دين عليها ، لأن زوال رقه عنها واجب بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق ، وقد تُعذَّر البيع بالاستيلاد فتعين العتق . ولنا أن ما قلناه نظر لهما ، لأن ذَلَّ الرقَّ يندفع عنها بجعلها مكاتبة لأنها تصير حرَّة يدا ، ويندفع الضرر عن الذي فتسعى في الأداء لتنال الحرية ، ولو قلنا بعتقها في الحال وهي معسرة تتوانى عن الاكتساب والأداء إلى الذمي فيتضرّر ، وهي وإن لم تكن متقوّمة فهي محترمة وهو مكنى للضان ، كما إذا عفا أحد الشركاء عن القصاص يجب المال للباقين ، وهذا إنما يجب

وَلَوْ مَاتَ سَيَدُهُمَا عَنَفَتْ بِلا سِعَايَةً ؛ وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَيْرِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدَ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ أَمُ وَلَدَ لَهُ ؛ وَلَوْ وَطِئْ جَارِيَةَ ابْنِيهِ فَوَلَدَتْ وَادْعَاهُ ثَبَتَ مَ لَكُهَا صَارَتْ أَمُ وَلَد لَهُ وَعَلَيْهُ قَيْمَتُهَا دُونَ عَفْرَهَا وَقَيْمَةُ وَلَد هَا ، وَالْحَدُ ثُلُابِ عِنْدَ انْقَطَاعِ ولايته .

جارِيةٌ بَيْنَ اثْنَتْينِ وَلَدَتْ فادَّعاهُ أَحَدُهُما ثُبِّتَ نَسَبُهُ ،

عليها إذا عرض عليه الإسلام فأبي حتى يجب زوال ملكه عنها ؛ أما إذا أسلم فهي أمَّ ولده على حالها كما قلنا فى النكاح ( ولو مات سيدها عتقت بلا سعاية ) لأنها أمّ ولد . قال ( ولو تزوَّج أمة غيره فجاءت بولد ثم ملكها صارت أمَّ ولد له ) وكذا لو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم عادت إلى ملكه فهي أم ولد له ، لأن نسب الولد ثابت منه فتثبت أمِّية الوله لأنها تتبعه على ما مرّ ، ولأن الاستيلاد حرّية تتعلق بثبوت النسب ، فاذا جاز أن يثبت النسب في غير الملك جاز أن يثبت ما يتعلق به أيضا تبعا له ، بخلاف ما إذا ولدت منه من زنا على ما بينا . قال ( ولو وطئ جارية ابنه فولدت وادَّعاه ثبت نسبه وصارت أمَّ ولد له . وعليه قيمتها دون عقرها وقيمة ولدها ) لأناللاب أن يتملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء للمأكل والمشرب، فله أن ينملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله، لأن كفاية الأب على ابنه لمـا مرّ في النفقات ، إلا أن حاجته إلى صيانة مائه وبقاء نسله دون حاجته إلى بقاء نفسه ، فلهذا قلنا يتملك الحارية بقيمتها ، والطعام بغير قيمة ، ويثبت له هذا الملك قبيل الاستيلاد ليثبت الاستيلاد ، ولأن المصحح للاستيلاد إما حقيقة الملك أو حقه ، ولا بدّ من ثبوته قبل العلوق ليلاقى ملكه فيصحّ الاستيلاد ، وإذا صحّ فى ملكه لاعقر عليه ولا قيمة الولد لما أن العلوق حدث على ملكه ؛ ولو أن الابن زوَّجها من الأب فولدت منه لم تصر أمَّ ولد لأن ماء، صار مصونا بالنكاح فلا حاجة إلى الملك ولا قيمة عليه لأنه لم يملكها ، وعليه المهر لأنه التزمه بالنكاح وولدها حرّ لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه لما بيناه ؛ وأصله أن هذا النكاح صحيح لأنه لاملك للأب فيها ، لأن الابن يملك فيها جميع التصرّفات وطئا وبيعا وإجارة وعتقا وكتابة وغير ذلك، والأب لايملك شيئًا من ذلك ، وأنه دليل انتفاء ملك الأب وعدم وجوب الحدُّ على الأب بوطُّها للشبهة ، وإذا انتبي ملك الأب جاز نكاحه كما إذا تزوّج الابن جارية الأب . قال ( والجدّ كالأب عند انقطاع ولايته ) لأنه يقوم مقامه ومع ولايته لاولاية للجدّ ، والولاية تنقطع بالكفر والرقُّ والردَّة واللحاق والموت . قال ( جارية بين اثنين ولدت فادَّعاه أحدهما ثبت نسبه ) لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي لأنه لايتجزي ، لأن سببه وهو العلوق لايتجزى ، فان الولد الفرد لاينعلق من ماء رجلين وصارت أمّ ولد له وَعَلَيْهُ نِصْفُ قَيِمَيْهَا وَنِصْفُ عُفْرِها وَلا شَيْءَ عَلَيْهُ مِنْ قَيِمَة وَلَدَها ، وَإِن ادَّعَيَاهُ مَعَا صَارَتْ أَمُ وَلَد لِمُما ويَشْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُما ، وَعَلَى كُلُ واحِد مِنْهُما نِصْفُ عُفْرِها ، وَيَرِثُ مِنْ كُلُ وَاحِد مِنْهُما كَابْن ، وَيَرِثان مِنْهُ كُابُ وَاحِد مِنْهُما كَابْن ، وَيَرِثان مِنْهُ كُاب وَاحِد مِنْهُما كَابْن ، وَيَرِثان مِنْهُ كُاب وَاحِد .

وهذا عندهما ظاهر ، لأن الاستيلاد لايتجزى ، وأما عنده فنصيبه يصير أمَّ ولد ويتملك نصيب صاحبه لأنه قابل للملك فيكمل له فيصير الكل أم ولد ( وعليه نسف قيمها ) لأنه تملكه ( و ) عليه ( نصف عقرها ) لوطئه جارية مشتركة لأن الملك يتعقب الاستيلاد حكمًا له ( ولا شيء عليه من قيمة ولدها ) لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق ولم ينعلق شيء منه على ملك شريكه . قال ( وإن ادّعياه معا صارت أمّ ولد لهما ) لصحة دعوى كلّ واحد مهما في نصيبه في الولد ، والاستيلاد يتبع الولد ( ويثبت نسبه مهما ) لما روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى شريح فى هذه الحادثة : لبسا فابس عليهما ، ولو بينا لبين فمما ، هو ابنهما يرثهما ويرثانه ، وهو للباقي منهما ، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ، ومثله عن على وضي الله عنه أيضا ، ولأنهما مستويان في سبب الاستحقاق وهو الملك فيستويان في الاستحقاق . وما روى من حديث المدلجي وأسامة بن زيد و فرح النبيّ عليه الصلاة والسلام . قلنا : لم جنبت ذلك عنده عليه الصلاة والسلام بقول القائف ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك ولكن المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة ، فكان تول القائف قاطعا لطعهم ، لأنهم كانوا يعتقدونه في الحاهلية لاأنه حكم شرعي ، فلذلك فرح النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأما كون النسب لاينجزأ فتعلق به أجكام متجزئة ، فما لايتجزأ يثبت فيحق كلّ وأحد منهما كملا ، وما يقبله يثبت في حقهما متجزًّنا عملا بالدلائل بقدر الإمكان (وعلى كلواحد منهما نصف عقرها) ويسقط قصاصًا بماله على الآخر ، إذ لافائدة في قبضه وإعطائه ( ويرث من كلَّ واحله منهما كابن ﴾ لأنه لما أقرّ أنه ابنه فقد أقرّ له بميراث ابن ﴿ ويرثان منه كأب واحد ﴾ لاستوائهما في الاستحقاق كما إذا أقاما البينة ، فإن كانت الجارية بين أب وابن فهو للأب ترجيحا لجانبه لما له من الحقِّ في نصيب الابن كما تقدُّم ، وإن كانت بين مسلم و ذمي فهو للمسلم ترجيحا للإسلام . وقال زفر : هما سواء في المُسألتين لاستوانهما في الملك الموجب . قلناً دعوة الأب راجحة بدليل أنه لو ادَّعي نسب ولد جارية الابن يصحَّ وبالعكس لا ، والمسلم راجح بالإسلام ولأنه أنفع للصغير .

# كتاب المكاتب

وَمَنَ ْ كَانَبَ عَبَدْهَ مُ عَلَى مَالَ فَقَبَلَ صَارَ مُكَانَبًا ، وَالصَّغِيرُ الَّذِي يَعْقِلُ كَالكَبِيرِ ، وَسَوَاءٌ شَرَطَهُ حَالاً أَوْ مُؤَجَّلاً أَوْ مُنتَجَّمًا ، وَإِذَا صَعَّتِ الكِتابَةُ لَكَابَلةً لَهُ عَن ْ يَدِ المَوْلَى دُونَ مِلْكِهِ .

#### كتاب المكاتب

الكتابة مستحبة مندوبة ، قال تعالى ـ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ـ والمراد الندب ، لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع ، ولوحملناه على الجواز يلزم ترك العمل بالشرط لأنها جائزة بدونه بالإجماع ، وقوله ـ إن علمتم فيهم خيرا ـ خرج مخرج العادة ، أو نقول : إن لم يعلم فيه خيرا فالأفضل أن لايكاتبه ، ولما فيها من السعى فى حصول الحرية ومصالحها ، وهى مشروعة بما تلونا من الكتاب وبالسنة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من كاتب عبدا على مائة أوقية فأد اها كلها إلا عشرة أواق فهو عبده » قال عليه الصلاة والسلام « المكاتب عبد ما بتى عليه درهم » وعلى جوازها الإجماع .

قال (ومن كاتب عبده على مال فقبل صار مكاتبا ) أما الجواز فلما بينا ، وأما شرط القبول فلأنه مال يلزمه فلا بدّ من النزامه وذلك بالقبول ، ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل لما روينا من الحديث ، فاذا أدّاه عتق ، وإن لم يقل له المولى إن أدّيته فأنت حرّ لأنه موجب العقد فيثبت من غير شرط كما فى البيع (والصغير الذى يعقل كالكبير ) وهى فريعة الإذن للصبى العاقل قال (وسواء شرطه حالا أومؤجلا أومنجما ) لإطلاق النصوص ؛ وقيد التأجيل زيادة على النص فيرد كما فى سائر المعاوضات ؛ بخلاف السلم لأن المسلم فيه معقود عليه وهو بيع المفاليس على مابيناه فى السلم ، فلا بد من زمان يقدر على تحصيله ، أما هنا البدل معقود به فلا يشترط قدرته عليه كالثمن فى البيع إذا كان المشترى مفلسا أو أفلس بعد الشراء ، ويجوز أن يقترض البدل ويوفيه فى الحال ؛ أما المسلم فيه لو قدر عليه بأن كان له أو اقترضه لما باعه بأوكس الثمنين ولباعه فيمن يزيد بقيمة الوقت ، وإذا كان له أو اقترضه لما باعه بأوكس الثمنين ولباعه فيمن يزيد بقيمة الوقت ، وإذا كان له أو اقترضه لما باعه بأوكس الثمنين ولباعه فيمن يزيد بقيمة الوقت ، ما لله المولى المولى المولى المولى المالم وصول العبد إلى المدل ووصول العبد إلى المولى المولى إلى المدل ووصول العبد إلى المربة بأداء بدلها ، ولا يتحقق ذلك إلا بفك المحجر عنه وثبوت حرية اليد حتى يتجر المكتسب ويؤدي البدل ، فإذا أدتى عتق هو وأولاده بعتقه وخرج عن ملك المولى أيضا المولى أيضا ويكتسب ويؤدي البدل ، فإذا أدى عتق هو وأولاده بعتقه وخرج عن ملك المولى أيضا

وَإِذَا الثَّلَفَ المَوْلَى مَالَهُ عَرِمَهُ ، وَإِنْ وَطِئَ المُكَاتَبَةَ فَعَلَيْهُ عَفُرُها ، وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ الْمُولَى المُكَاتَبَ نَفَذَ جَنَى عَلَيْها أَوْ عَلَى وَلَدِها لَزِمَهُ الأَرْشُ ؛ وَإِنْ أَعْتَقَ المَوْلَى المُكَاتَبَ نَفَذَ عَنْهُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الكِتَابَةِ ، وَهُوَ كَالمَاذُونِ فَى جَمِيعِ التَّصَرُفاتِ ، إلاَ عَنْهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الكِتَابَةِ ، وَهُوَ كَالمَاذُونِ فَى جَمِيعِ التَّصَرُفاتِ ، إلاَ أَلَهُ لاَ يَمْتَنِعُ بَمَنْعِ المَوْلَى ، وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ وَيُزُوجَ الْأَمَةَ وَيُكَاتِبَ عَبْدَهُ ، فَإِنْ أَدْى قَبْلُهُ فَوَلاؤه ولَ الْمُمَوْلَى ،

عملا بمقتضى العقد كما مرّ . قال ( وإذا أتلف المولى ماله غرمه ) لمـا بينا أن أكسابه له ، فيكون المولى فيها كالأجنبي ، ولأنه لو لم يضمنه لتسلط على إتلافه فلا يقدر على أداء الكتابة فلا يحصل المقصود بالعقد ( وإن وطئ المكاتبة فعليه عقرها ) لأنه من أجزائها وهي أخص بها تحقيقا للمقصود وهووصولها إلى الأداء ، ولهذا لو وطئت بشبهة أو جني عليها كان عقرها وأرش الجناية لها . قال ( ولو جبي عليها أو على ولدها لزمه الأرش ) لمما بينا قال ( وإن أعتق المولى المكاتب نفذ عتقه ) لبقائه على ملكه رقبة ( وسقط عنه مال الكتابة ) لحصول المقصود بدونه وهو العتق ، وكذلك لو أبرأه عن البدل أو وهبه منه فانه يعتق قبل أو لم يقبل لأنه أتى بمعنى العتق وهو إبراؤه من البدل وإسقاطه عنه ، إلا أنه إذا قال لاأقبل عتق وبقى البدل دينا عليه لأن هبة الدين ترتد با لرد والعتق لا . قال ( وهو كالمأذون فى جميع التصرَّفات ) ويمنع من التبرَّعات إلا ما جرت به العادة كما عرف ثم ، لأن مقتضاها إطلاق تصرُّفه في التجارات للاكتساب كالمـأذون ( إلا أنه لايمتنع بمنع المولى ) لأن ذلك يؤدًى إلى فسخ الكتابة ، والمولى لايملك فسخ الكتابة لأنه من جانبه تعليق العتق فلا يملك فسخِه والرجوع عنه . قال ( وله أن يسافر ) لأنه من باب التجارة والاكتساب ، وإن شرط المولى أن لايخرج من بلده فله السفر استحسانا لأنه شرط يخالف موجب العقد ، وهو حرَّية اليد والتفرُّد بالتصرُّف فيبطل ، إلا أنه لايفسد العقد لأنه لم يتمكن في صلبه ، ومثله لايفسد الكتابة ( ويزوّج الأمة ) لأنه من الاكتساب فإنه يوجب لهــا النفقة والمهر ، بخلاف العبد فإنه يوجبهما فى رقبته قال ( ويكانب عبده ) لأنه من أنواع الاكتساب فصار كالبيع بل هو أنفع لأنه لايزول ملكه عنه إلا بعد وصول البدل إليه ، وفى البيع يزول الملك بالعقد ؛ والقياس أنه لايجوز لأن مآ له إلى العتق فصار كالإعتاق على مال ، وجوابه ما قلنا ، بخلاف العتق على مال ، فإنه بالعتق يخرج عن ملكه ، وقد لايصل إلى البدل لإفلاس العبد وعجزه عن الاكتساب ، ولأنه يوجبُ للمعتق أكثر ما وجب له ، والشيء لايتضمن ما هو فوقه ، بخلاف الكتابة فانه يثبت للثانى مثل ما ثبت له وفيه احتياط . قال ﴿ فَانَ أَدَّى قَلْمَ فَوَلَاوُهُ لَامَهُ فَى ﴾ معناه : إذا أدَّى المكاتب الثاني قبل الأوَّل ، لأن للمولى غيه نوع ملك فيصح إضافة الإعتاق إليه لأنه مسبب عند تعذُّر إنسامتها إلى المباشر كالوكيل،

وَإِنْ أَدَّى الْأُوّلُ قَبَلْلَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ ، وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدٌ فَحَكُمهُ وَلَا لَحَكُمه مَنْ عَبَده وَكَسَبُهُ لَهُ ، وكذَلِك ولَدُ المُكاتبة معها . ولو زوج أمته من مولاها عبده مُم كاتبه ما فولدت دخل في كتابة الأم ، وإن ولدت من مولاها إن شاءت من منات أم ولد له وعجزت نفسها ، وإن كاتب أم ولد له وعجزت نفسها ، وإن كاتب أم ولده باز ، فإذا مات سقط عنها مال الكتابة ، وإن كانت مد برة جاز ، فإن مات المولى ولا مال له أن شاء سعى في تلكني في منات في منته أو جميع بدل الكتابة (سم) .

فإذا أدَّى الأوَّل بعد ذلك وعتق لم ينتقل إليه الولاء ، لأن المولى جعل معتقا بسبب صحيح فلا ينتقل عنه ( وإن أدَّى الأوَّل قبله فولاؤه له ) لأنه إذا أدَّى الأوَّل عتق وصار أهلا فيضاف إليه لأنه الأصل . قال ( وإن ولد له من أمته ولد فحكمه كحكمه وكسبه له ) لأنه لو كان حرًّا عتق عليه ، فاذا كان مكاتبا يتكاتب عليه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان ، وإذا دخل في كتابته كان كسبه له ، لأن كسب ولده كسب كسبه . قال ( وكذلك ولد المكاتبة معها ) لأنه ثبت فيها صفة امتناع البيع فيسرى إلى الولد كالتدبير ونحوه . قال ﴿ وَلُو زُوِّجُ أَمَّتُهُ مَنْ عَبِدُهُ ثُمَّ كَاتِبُهُمَا فُولَدَتَ دَخُلُ فَى كَتَابَةَ الْأُمِّ ﴾ لرجحان جانب الأمّ كما مرّ في الحرّية والرقّ . قال ( وإن ولدت من مولاها إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت صارت أم ولد له وعجزت نفسها ) لأنه صار لها جهتا حرّية : عاجل ببدل الكتابة وآجل بغير بدل وهي أمِّية الولد فتختار أيهما شاءت ، وولدها ثابت النسب من المولى لأن ملكه ثابت في الأم وهو كاف للاستيلاد وهو حرّ ، لأن المولى يملك إعتاق ولدها ، فإن عجزت نفسها وصارت أمّ ولد فحكمها ما تقدّم ، وإن مضت على الكتابة فلها أخذ العقر لما قد مناه ، فإن مات المولى بعد ذلك عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ، وإن ماتت قبله وتركت مالا يؤدّى منه بدل الكتابة ، وما بني يرثه ابنها كما عرف ، وإن لم يترك وفاء فلا سعاية على الولد لأنه حرّ ، فان ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا بدعوة لحرمة وطبُّها عليه ، فان لم يدعه حتى ماتت من غير وفاء سعى الولد الثاني لأنه مكاتب تبعا لها ، فلو مات المولى بعدها عتق وبطلت عنه السعاية لأنه في حكم أمّ الولد . قال ( وإن كاتب أم ولده جاز ) لما مر في الاستيلاد ( فإذا مات سقط عنها مال الكتابة ) لأنها عتقت بالاستيلاد ، والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل ، ويسلم لها الأولاد والأكساب لما بينا ، وإن أدَّت قبل موت المولى عتقت بمقتضى عقد الكتَّابة ( وإن كانت مدبرة جاز ) لما مر في التدبير ( فإن مات المولى ولا مال له إن شاء سعى في ثلثي قيمته أو جميع بدل الكتابة ) وقال أبو يوسف : يسعى في الأقلُّ منهما . وقال محمد : يسعى في الأقلُّ

وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبَدَهُ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ خَيْزِيرٍ ، أَوْ عَلَى قِيمَةَ الْعَبَدُ (س) ، أَوْ عَلَى أَلْفُ عَلَى أَنْ يَرُدُ ۚ إِلَيْهُ عَبَدًا بِغَيْرِ عَيَنْهِ فَهُو فَاسِدٌ ، فإن أَدًى الْخَمْرَ عَنَى إِنْ أَدْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَ فَاسِدٌ ، فإن أَدًى الْخَمْرَ عَنَى (ز) ،

من ثلثى قيمته وثلثى بدل الكتابة ، فالتخيير مذهب أبي حنيفة وحده ، ومحمد وحده خالف في المقدار ، فخلافهم في التخيير بناء على اختلافهم في تجزى الإعتاق ، فعند أبي حنيفة لما تجزى عتق ثلثه بالموت وبتى ثلثاه فقد توجه له وجها عتق : معجل وهو السعاية بالتدبير ، ومؤجل ببدل الكتابة فيختار أيهما شاء ؛ وعندهما عتق كله لما عتق بعضه ، وقد وجب عليه أحد المالين فيؤدي أقلهما لأنه يختار الأقل لامحالة ، ولمحمد في المقدار أن البدل مقابل بالكل ، وقد سلم له الثلث بالتدبير فيسقط بقدره ، لأنه ما أوجب البدل في مقابلة الثلثين ، ألا ترى أنه لو خرج من الثلث سقط عنه جميع البدل ، فإذا خرج ثلثه سقط الثلث وصار كما إذا دبر مكاتبه ومات فإنه يسعى في الأقل من ثلثي وهذا لأنه بالتدبير استحق حرية الثلث ظاهرا ، والعاقل لايلتزم المال بمقابلة ما يستحقه من حريته وصار كما إذا على أمو كانت الألف مقابلة من حريته وصار كما إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقها ثلاثا على ألف كانت الألف مقابلة من حريته وصار كما إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقها ثلاثا على ألف كانت الألف مقابلة بالواحدة الباقية لدلالة الإرادة كذا هذا ، بخلاف ما إذا دبر مكاتبه لأن البدل ،قابل بالحميع إذ لااستحقاق له في شيء بالكتابة فافترة ال

#### فصـــــــل

(وإذا كاتب المسلم عبده على خمر ، أو خنزير ، أو على قيمة العبد ، أو على ألف على أن برد واليه عبدا بغير عينه فهو فاسد ) لأن الحمر والحنزير ليسا بمال في حق المسلم فلم يصلحا بدلا ، والقيمة مجهولة القدر والجنس والصفة ، فصار كالكتابة على ثوب أو دابة فإنه لايجوز لتفاحش الجهالة كذا هذا . وأما الثالثة فمذهب أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : هي جائزة ويقسم الألف على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد ويصير مكاتبا بالباقي ، لأنه لو كاتبه على عبد صح وانصرف إلى عبد وسط فكذا يصح استثنى منه ، ولأن العبد فكذا يصح مستثنى من الألف ، وإيما المستثنى قيمته ، والقيمة لاتصلح بدلا فلا تصلح مستثنى من الألف ، وإيما المستثنى قيمته ، والقيمة لاتصلح بدلا فلا تصلح مستثنى : قال ( فان أد ي الحمر عتق ) باعتبار التعليق ، وإن لم ينص على التعليق ، لأن القيمة مستثنى : وقال أبو يوسف : يعتق بأداء كل واحد منهما ، أما الحمر فلأنه بدل صورة ،

وَإِذَا عَتَنَىَ بِأَدَاءِ الْحَمْرِ فَعَلَيْهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ لايَنْقُصُ عَنِ الْسَمَّى وَيُزَادُ عَلَيْهُ ، وَفَيا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى قَيمَتُهُ يَعْنَى بُأَدَاءِ القيمة . وَالكتابَةُ عَلَى الدَّمِ وَالْمَيْنَةُ بِاطْلَةً ، وَعَلَى الحَيَوَانِ وَالتَّوْبِ كَالنَّكَاحِ وَلَوْ كَاتَبَ الدَّمِّى عَبْدَهُ عَلَى عَلْمَ وَالمَيْنَةُ الْحَمْرِ .

وأما البدل (١) فبدل معنى . وعن أبي حنيفة إنما يعتق بأداء عين الحمر إذا قال : إن أدّيتها فأنت حرّ للتنصيص على التعليق ، وفي ظاهر الرواية لم يفصل على مامرّ . قال (وإذا عنق بأداء الحمر فعليه قيمة نفسه ) كما قلنا في البيع الفاسد إذا هلك المبيع ( لاينقص عن المسمى ويزاد عليه ) لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند الهلاك بالغة ما بلغت كالمبيع فاسدا ، ولأن المولى ما رضى بالنقصان والعبد رضي بالزيادة خوفا من بطلان العتق فتجب الزيادة . قال ( وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة ) لأنه هو البدل فيعتق كالخمر ، وأثر الجهالة في الفساد ، بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لايعتق بأداء ثوب لفحش الجهالة فإنه لايدرى أيّ ثوب أراد المولى ، ولا يثبت العتق بدون إرادته . قال ( والكتابة على الدم والميتة باطلة ) لأنهما ليسا بمال أصلا ولاموجب لها ، واو علق العتق بأدائهما عتق بالأداء لوجود الشرط ولا شيء عليه لمعدم المـالية . قال ( و ) الكتابة ( على الحيوان والثوَّب كالنكاح ) إن عين النوع صحّ ، وإن أطلق لايصحّ وتمامه عرف فيالنكاح ، ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أوحيوان فأدَّى لايعتق (٢) الجهالة الفاحشة على ما بيناه ، وإن كاتبه على حيوان موصوف فأدّى القيمة أجبر على قبولها كما قلنا في المهر . قال ( ولو كاتب الذميّ عبده على خمر جاز ) إذا ذكر قدرًا معلومًا ، وكذلك إذا كاتبه على خنزير لأنه مال في حقهم ( وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر ) لأنه إن كان العبد هو المسلم فهو ممنوع من تمليكها ، وإن كان المولى فهو ممنوع من تملكها فوجبت القيمة ، وأيهما أدّى عتق ، لأن القيمة تصلح بدلاكالكتابة على حيوان موصوف فيعتق بأيهما كان .

<sup>(</sup>١) قوله البدل ، لعله القيمة اه

<sup>(</sup>٢) الذى فى الزيلعى هكذا: حتى لوأدّى قيمته أيضا لايعتق إلا إذا علقه قصدا ، بأن قال : إن أدّيت إلى ثوبا فأنت حرّ ، فحينئذ يعتق بأداء ثوب لأنه تعليق صريح فصار من باب الأيمان ، وهي تنعقد مع الجهالة كما ذكره الزيلعي انتهيى ، والفرق أن الضمني في ضمن عقد فتضرّ معه الجهالة ، بخلاف القصدي فإنه يمين فلا تضرّ الجهالة فيه .

وَلَوْ كَانَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً إِنْ أَدَّبًا عَتَفًا ، وَإِنْ عَجَزَا رُدًّا إِلَى الرِق ، وَلا يَعْنِقُ أَحَدُهُما بِأَدَاءِ نَصِيبِهِ ، وَلا يَعْنِقُ أَحَدُهُما بِأَدَاءِ نَصِيبِهِ ، فإن عَجَزَ أَحَدُهُما بَادَاءِ نَصِيبِهِ ، فإن عَجَزَ أَحَدُهُما فَرُدًّ إِلَى الرَق مُم أَدَّى الآخَرُ جَيِعَ الكِتَابَة عَنَقًا ، وَلَوْ كَانَ لِرَجُلَتْ بِي فَكَانَبًا هُمَا كَذَلِكُ فَكُلُ وَاحِد مِنْهُما مُكَانَبٌ بِحِصَنِه بَعْنِقُ بِأَدَاهُمَا ، وَإِنْ كَانَبَهُما عَلَى أَنَ كُلُ وَاحِد مِنْهُما ضَامِن عَن الآخَرِ جاز ، بأَدَاهُما أَدًى عَنَقا ، ويَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِه بِنِصْف ما أَدًى .

### نصـــل

( ولوكاتب عبديه كتابة واحدة إن أدّيا عتقًا ، وإن عجزًا ردًّا إلى الرَّقُّ ولا يعتقان إلا بأداء الحميع ) لأن الكتابة واحدة وشرطه فيها معتبر (ولا يعتق أحدهما بأداء نصيبه ) لما قلنا ( فان عجز أحدهما فرد ً إلى الرّق ) إما بتصالحهما أو ردَّه القاضي ولم يعلم الآخر بذلك ( ثم أدَّى الآخر جميع الكتابة عتقا ) لأنهما كشخص واحد ؛ ألا ترى أنهما لأيعتقان إلا بأداء الجميع ، فكذا لايرد ّان إلا بعجزهما ، ولأن الغائب يتضرّر بهذا القضاء لأنه لو نفذ تسقط حصته من البدل ولا يعتق بأداء حصته ، والحاضر ليس بخصم عنه فيما يضرُّه ، وكذا لو سعى بعد ذلك وأدَّى نجما أو نجمين ثم عجز ورد ۚ فيالرَّق ۖ فهو باطل ، لأن ردُّه الأوَّل لما لم يصحَّ صار كالعدم فلا يتحقق العجز لاحبَّال قدرة الأوَّل . قال ( ولوكانا لرجلين فكاتباهما كذلك فكل واحد منهما مكاتب بحصته يعتق بأدائها ) لأن كل واحد منهما إنما استوجب البدل على مملوكه ، ويعتبر شرطه في مملوكه لافي مملوك غيره ، بخلاف المسألة الأولى لأن شرطه معتبر في حقهما لأنهما مملوكاه . قال ( وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جاز ) استحسانا ، ويجعل كل واحد منهما أصيلا فى وجوب الألف عليه ويكون عِتقهما معلقا بأدائه ويجعل كفيلا بالألف في حتى صاحبه تصحيحا لتصرُّفهم لحاجتهم إلى الخروج عن الرق ، وإذا كان كذلك ( فأيهما أدَّى عتقا ) لوجود الشرط ( ويرجع على شريكه بنصف ما أدّى ) لأنه قضى دينا عليه بأمره فيرجع عليه تحقيقا للمساواة بينهما ، ولولم يرجع بشيء أو رجع بالحميع لاتحصل المساواة بينهما ، ولو أعتق المولى أحدهما قبل الأداء عتَّق لمـا بينا وسقطت حصتُه لمـا تقدُّم ويبقى على الآخر النصف لأن البدل مقابل برقبتيهما على الحقيقة ، وإنما جعلناه على كلُّ واحد منهما احتيالا لصحة الكفالة وبعتق أحدهما استغنيا عن ذلك ، وإذا كان مقابلا بالرقبتين تنصف وللمولى أن يأخذ بالنصف الباقي أيهما شاء المعتق بالكفالة و صاحبه بالأصالة ؛ ولوكاتب نصف عبده جاز وصار نصفه مكاتبا ، وعندهما يصير كله مكاتبا بناء على تجزى الإعتاق وعدمه ،

وَإِذَا مَانَ الْمُكَانَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً أَدُيْتُ مُكَانَبَتُهُ وَحُكُم َ بِحُرِينَهِ فَى آخِيرِ جُزْء مِن أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ وَيَعْتَقُ أُولادُهُ ، فإن فَضَلَ شَيْءٌ فَلُورَثَتِهِ ، فإن كُمْ يَتْرُكُ وَفَاءً وَتَرَكَ وَلَدً اولد فَى الكِتابة سَعَى كالأب ؛ وإن تَرَكَ ولَدًا مُشْتَرَى فإن أَدًى الكِتابة إلى فإن أَدًى الكِتابة إلى وَإِذَا مَانَ المَوْلَى أَدًى الكِتابة إلى وَرَثَتِه عَلَى نُجُومِه ، وإن أَعْتَقَهُ أَحَدُهُم مَ كُمْ يَعْتِق ،

فيصير نصفه مكاتبا ونصفه مأذونا فى التجارة ، لأن الإذن لايتجزى ، ونصف أكسابه له ونصفها للمولى ، فإذا أدَّى عتق نصفه وسعى فى نصف قيمته ، ولاحق للمولى فى أكسابه بعد العتق لأنه مستسعى وهو كالمكاتب عنده ، ولاحق للمولى فى أكساب المكاتب .

#### فصل '

( وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت مكاتبته وحكم بحرّيته فى آخر جزء من أجزاء حياته ويعتق أولاده ، فإن فضل شيء فلورثته ) روى ذلك عن على وابن مسعود ، ولأنه عقد معاوضة لاينفسخ بموت أحدهما وهوالمولى فلاينفسخ بموت الآخر تسوية بينهما كما فى البيع ، ولأن البدل كان فى ذمته ولم تبق صالحة لذلك بالموت ، ولهذا حل به الأجل فينتقل إلى النركة كسائر الديون فخلت الذمة ، وخلو الذمة يوجب العتق ، إلا أنه لايحكم بالعتق حتى يصل المــال إلى المو لى مراعاة لحقه ، وليتحقق خلو ذمته لاحتمال هلاك تركته قبل الأداء ، فإذا وصل حكم بحرّيته في آخر جزء من أجزاء حياته فيموت حر ويعتق أولاده تبعا له على ما قدّ مناه، 'فإن فضل شيء فلور ثته لأنه حرّ وهم أحرار ( فإن لم يترك وفاء وترك ولدا ولد فى الكتابة سعى كالأب ) معناه على نجومه ، فاذًا أدَّى.حكم بعتق ابنه قبل موته وعتق الولد لأنه داخل في كتابة أبيه ، لأنه وقت العقد كان من أجزاء الأب متصلا به فور د العقد عليه فدخل في كتابته وكسبه ككسبه فيخلفه في الأداء وصار كما إذا ترك وفاء. قال (وإن ترك ولدا مشترى فإن أدّى الكتابة حالا وإلا ردّ فى الرّق") وقالا : هو كالمولود في الكتابة لأنه يتكاتب عليه تبعا له فاستويا . ولأبي حنيفة أن المشترى لم يدخل تحت العقد لأن العقد لم يضف إليه لانفصاله عن الأب وقت العقد فلا يسرى إليه حكمه ، بخلاف المولود في الكتابة ، لأنه متصل به حالة العقد فسرى العقد إليه ودخل في حكمه فسعى في مجومه ، إلا أن المشترى إذا أدَّى في الحال يصير كأن المكاتب مات عن وفاء فيحكم بعقه آخر عمره فيعتق ولده تبعا على ما بينا . قال ( وإذا مات المولى أدَّى الكتابة إلىٰ ورثته على نجومه ) لأنهم يخلفونه فى الاستيفاء ( وإن أعتقه أحدهم لم يعتق ) لعدم الملك

وَإِنْ أَعْنَقُوهُ بَمِيعاً عَنَنَ ، وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَانَبُ عَنَ تَجُمْمِ نَظَرَ الحَاكِمِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَرْجُو وُصُولَهُ أَنْظَرَهُ يَوْمَتْنِي أَوْ ثَلَاثَةً وَلَا يُزَادُ عَلَيْها ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَجَزَّهُ (س) وَعادَ إِلَى أَحَدُكُم الرَّق .

# كتاب الولاء

وَهُوَ نَوْعَانِ : وَلَاءُ عَتَافَةً ، وَوَلَاءُ مُوَالَاةً ؛ وَسَبَبُ وَلَاءِ العَنَاقَةِ الإعْنَاقُ، وَعِينَ أَللنَا اللهُ اللهُ

فإنه لايملك بسائر أسباب الملك فكذا بالإرث ( وإن أعتقوه جميعًا عتق ) لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة ، لأن الإرث يجرى في البدل ، والإبراء عنه موجب للعتق كما لو أبرأه المولى إلا أن إعتاق البعض لايوجب إسقاط نصيب من البدل ، لأنه لايمكن جعله إبراء مقتضي للعتق ولا عتق ، فإنه لو أعتقه البعض لايعتق ، ولا يمكن أن يجعله إبراء عن الكلِّ لتعلق حقّ الغير به. قال ( وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم ، فإن كان له مال يرجو وصوله أنظره يومين أو ثلاثة ولا يزاد عليها ) لأن في ذلك نظرا للجانبين ، والثلاث مدة تضرب لإبلاء الأعذار كما في إمهال المديون للقضاء ونحوه (وإن لم يكن له جهة عجزه وعاد إلى أحكام الرق ) وقال أبويوسف : لايعجزه حتى يتوالى عليه نجمان وهو مأثور عن على وضي الله عنه . ولهما أن العجز سبب للفسخ وقد تحقق ، فإن من عجز عن نجم كان عن نجمين أعجز ، ولأنه فات مقصود المولى وهو وصول المــال إليه عند حلول النجم فلم يكن راضيا فيفسخ ، واليومان والثلاثة لابد" مهما لإمكان الأداء وليس بتأخير ، والأثر معارض بما روی « أن ابن عمر رضی الله عنهما عجز مكاتبة له حين عجزت عن نجم واحد وردُّها إلى الرقُّ فتعارضًا ، فإن عجز عن نجم عند غير القاضي فردُّه مولاه برضاه جاز ، لأن الفسخ بالتراضي يجوز من غير عذر فبعذر أولى ، وإن أبي العبد ذلك فلا بدّ من القضاء بالفسخ لأنه عقد لازم فلا بدُّ في فسخه من القاضي أو الرضي كسائر العقود ، وإذا فسخه عاد إلى أحكام الرقب ، لأن بالفسخ تصير الكتابة كأن لم تكن ، وما في يده من أكسابه لمولاه لأنها كسب عبده ، والله أعلم .

## كتاب الولاء

( وهو نوعان : ولاء عتاقة ) ويسمى ولاء نعمة ( وولاء موالاة ؛ وسبب ولاء العتاقة الإعتاق ) لإضافته إليه ، والحكم يضاف إلى سببه ، وسواء كان ببدل أو بغير بدل أو للكفارة أو لليمين أو بالنذر ( وعتق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأذل ، والمدبر :

وأمِّ الوَلَد بِالمَوْتِ إِعْنَاق ، وَيَنْبُتُ لِلْمُعْنَقِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْسَنَى ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِيَغْيِرِهِ أَوْ سَائِبَةً وَلا يَنْتَقِلُ عَنْهُ أَبَدًا ، فإذا ماتَ فَهُو لِاقْرَبِ عَصَبَنَهِ فَيَكُونُ لاَبْنِهِ دُونَ أَبِيهِ إِذَا اجْتَمَعا ، وَإِن اسْتَوَوْا في القُرْبِ فَهُمْ سَوَاءً ، وَلِي اسْتَوَوْا في القُرْبِ فَهُمْ سَوَاءً ، وَلِي اسْتَوَوْا في القُرْبِ فَهُمْ سَوَاءً ، وَلِي اسْتَوَوْا في القُرْبِ فَهُمُ مَّ سَوَاءً ، وَلِي السَّتَوَوْا في القُرْبِ فَهُمُ مُ سَوَاءً ، وَلَيْسَ لِلنَّسَاءَ مِنَ الوَلاءِ إِلا وَلاء مَن أَعْتَقُن أَوْ أَعْتَقَ مَن أَوْ عَتَقَن أَوْ جَرَّ وَلاءً مُعْتَقِهِينَ بَأَن ْ زَوَّجَت عَبْدَ هَامُعْتَقَةَ الغَيْرِ فَوَلَدَت فَولاؤُهُ لِلوَّهُ لِلوَّالِ الزَّوْجَة .

وأم الولد بالموت إعتاق ) لأن جميع ذلك يضاف إليه فيكون من جهته فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » والمقصود من الولاء بنوعيه التناصر ، وكانت الجاهلية يتناصرون بأشياء : منها الحلف وغيره ، فقرَّر صلى الله عليه وسلم تناصرهم بنوعى الولاء فقال « مولى القوم منهم » وقال « حليف القوم منهم » والمراد بالحليف مولى الموالاة فانهم كانوا إذا عقدوا عقد الولاء أكدوها بالحلف . قال ( ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى ، وإن شرطه لغيره أو سائبة ) (١) لاطلاق ما روينا ( ولا ينتقل عنه أبدا ) لأنه عتق على ملكه وتأكد السبب من جهته فلا ينتقل عنه ( فاذا مات فهو لأقرب عصبته فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا ) وفيه اختلاف ذكرته ودلائله في الفرائض من هذا الكتاب بعون الله تعالى . قال ( وإن استووا في القرب فهم سواء ) لاستوائهم في العلة وهي القرابة والعصوبة . قال ( وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ ولاء معتقهن ۗ ) لأنهن لسن بعصبة ، أو لأن السبب النصرة ولسن من أهلها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام « ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جرّ ولاء معتقهن "أو معتق معتقهن" » وهذا دنيل على ثبوت الولاء لهن ً إذا أعتقن أو كن سببا في الإعتاق ، وينني ثبوت الولاء لهن بعد ذلك ، ويؤيد هذا حديث ابنة حمزة وقد ذكر في الفرائض أيضا (٢) ، ولأنها ساوت الرجل في السبب وهو الإعتاق ، فاذا استحقت ميراث معتقها فكذا معتق معتقها لأنها تسببت إلى عتقه ، ولأن معتقه ينسب إليها بالولاء ، وصورة جرّ ولاء معتقهن ﴿ بأن زوَّجت عبدها معتقة الغير فولدت فولاؤه لموالى الزوجة ) لأن الأب عبد لاولاء له ، فاذا أعتق جرّ ولاء ابنه إلى مواليه ، وصورة معتق معتقهن " إذا أعتقت عبدا فاشترى عبدا وزوَّجه معتقة الغير فولدت منه فولاء أولادها لمواليها لما بينا ، فإذا أعتق معتق المرأة العبد جرّ و لاء أولاده إليه ،

<sup>(</sup>١) قوله أو سائبة ، معناه : إذا أعتق المولى عبده وشرط أن لايرثه يكون الشرط لغوا لكونه مخالفا لحكم الشرع فيكون له الولاء ويرثه اه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله وقد ذكر فىالفرائض أيضا ، ونصه : مات معتق لابنة حمزة رضى الله عنهما عن بنت ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بينهما نصفين اه مصححه .

وَسَبَبُ وَلاءِ المُوَالاةِ العَمَادُ ، وَصُورَتَهُ : إذَا أَسَالَمَ عَلَى يَدِ رَجَلَ وَوَالاه عَلَى أَنْ عَل أَنْ يَرِثُهُ وَيَعَقْلِ عَنْهُ فَقَالَ : أَنْتَ مَوْلاَى تَرِثُنِي إذَا مِتَ ، وَتُعَقِّلُ عَلَى إِذَا جَنَيثُ اللهِ وَرَثُهُ ، إذَا جَنَيْتُ فَيَقَبْلُ الآخَرُ فَذَا لِكَ تَصِيحٌ ، فاذًا ماتَ وَلا وَارِثَ لَهُ وَرِثُهُ ،

ويكون ذلك الولاء لمعتقه ، فذلك جرّ ولاء معتق معتقها ، ولو أعتقت الأمّ وهي حامل فولدت لاينتقل الولاء عن مواليها أبدا لأن العتق ورد على الولد لأنه كان موجودا متصلا بها وقت العتق فلا ينتقل ولاؤه كما إذا أعتقه قصدا ، ويعرف ذلك إذا ولدته لأقلُّ من ستة أشهر من يوم العتق على ماعرف ، وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر لأنهما خلقا من ماء واحد ، والأصل في جرّ الولاء قوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب ، والنسب إلى الآباء فكذا الولاء ، فاذا امتنع إثباته إلى الأب المانع ، فاذا زال المانع عاد الولاء إلى الأب عملا بالأصل كولد الملاعنة ينسب إلى أمه ، فاذا أكذب الأب نفسه ثبت نسبه منه . وروى أن الزبير بن العوّام رأى بخيبر فتية لعسا (١) أعجبه ظرفهم وأمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد لبعض جهينة أو لبعض أشجع فاشترى أباهم فأعتقه وقال لهم انتسبوا إلى ، فقال رافع : بل هم موالى ، فاختصا إلى عَمَان فقضى بالولاء للزبير من غير مخالفة من غيره . ولو أَعتق الجلاُّ لايجر الولاء ، ولا يكون الصغير مسلما باسلام جدَّه ، فان المسلمين لم يجعلوا الصغار مسلمين باسلام آدم ونوح عليهما اله لاة والسلام وهما جدًان . وروى الحسن عن أي حنيفة أنه يكون مسلما تبعا للجد ، ويجر الجد ولاءه لأن الجدّ بمنزلة الأب عند عدمه . قال ( وسبب ولاء الموالاة العقد ) والمطلوب منه التناصر ، وله ثلاثة شرائط : أن لايكون له معتق لأن ولاء العتاقة أقوى فيمنع ثبوت الأضعف . الثانى أن لايكون عربيا لأن العرب لايسترقون فلا يكون عليهم ولاء العتاقة ِ فولاء الموالاة أولى . والثالث أن لاينتسب إلى أحد ولا يكون له نسب معروف ، وهو عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام لمـا سئل عمن أسلم على يدى رجل فقال « هو أحقّ الناس به محياه ومماته إن والاه ، أي بميراثه لابشخصه . وروى أن رجلا أسلم على يد تميم الدارى ووالاه ، فقال له عليه الصلاة والسلام « هو أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه » (وصورته: إذا أسلم على يدرجل ووالاه على أنَّ يرثه ويعقل عنه فقال: أنت مولاىترثى إذا متّ ، وتعقل عنى إذا جنيت فيقبل الآخر فذلك صحيح ) وكذا إذا أسلم على يد رجل ووالىغيره صحّ (فإذا مات ولاوارث له ورثه) لمـا روينا وتمامه يعرف فىالفرائض،ويدخل فى عقد الولاء الأولاد الصغار للتبعية والولاية ، وكذا كلٌّ من يولد له بعد ذلك ، ولأنهم

<sup>(</sup>١) قوله لعسا ، قال فى مختار الصحاح : اللعس بفتحتين : اون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا ، وذلك يستملح ، وبابه طرب ، يقال شفة لعساء وفتية ونسوة لعس اه .

وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ عَقَدْ الوَلاءِ بِالْقَوْلِ وَالفِعْلِ ، فانْ عَقَلَ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلكَ ، وَإِذَا أَسْلَمَتِ المَرَأَةُ وَوَالنَّتْ أَوْ أَقَرَّتْ بِالوَلاءِ وفِي يَدِهِا ابن صَغِيرٌ تَبَعِهَا (سم) في الوَلاءِ .

# كتاب الأيمان

يتبعونه في النسب فكذا في الولاء ، فان أسلم له ابن كبير على يد آخر ووالاه صح لانقطاع ولايته عنه ، ومن شرطه أن يكون الموالى عاقلا بالغا حرّا حتى لايصح موالاة الصبي والعبد والمجنون ؛ ولو والى الصبي باذن الأب أو الوصي جاز والولاء للصبي ، وإن والى العبد باذن مولاه جاز وكان وكيلا عن مولاه ، ويقع الولاء للمولى ، لأن الصبي من أهل الولاء والعبد لا . لأن حكم الولاء العقل و الإرث والعبد ليس أهلا لذلك فيثبت الولاء لأقرب الناس منه وهو المولى . قال (وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ) لأنه عقد غير لازم لأن الأعلى متبرع بالقيام بنصرته و عقل جنايته ، والأسفل متبرع بجعله خليفته في ماله والتبرع غير لازم ما لم يحصل به القبض أو العوض كالهبة . وله أن يفسخ بالقول بحضرة الآخر وبالفعل مع غيبته بأن يوالى غيره كعزل الوكيل بالقول يشترط علمه لأنه عزل قصدا وبالفعل لايشترط لأنه عزل حكما . قال (فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ) لحصول العوض كالهبة ، وكذا إذا كبر أحد أولاده فليس له أن يرجع عنه بعد ما عقل لما ذكر نا أنه دحل كالهبة ، وكذا إذا كبر أحد أولاده فليس له أن يرجع عنه بعد ما عقل لما ذكر نا أنه دحل قلى عقده وولائه قال (وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها فى الولاء ) وقالا : لايتبعها لأنه لاولاية لها على ماله فعلى نفسه أولى ، وله أنه بمنزلة تبعها فى الولاء ) وقالا : لايتبعها لأنه لاولاية لها على ماله فعلى نفسه أولى ، وله أنه بمنزلة النسب وهو نفع محض فيملكه عليه كقبض الهبة ، والله أعلى .

# كتاب الأيمان

وهو جمع يمين ، واليمين فى اللغة : القوّة ، قال تعالى ـ لأخذنا منه بالبمين ـ أى بالقوّة والقدرة منا ، وقبل في قوله تعالى ـ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ـ أى تتقوّون علينا ، وقال : إذا ما راية رفعت لحجب تلقاها عرابة باليميين

وهى الجارحة أيضا ، وهى مطلق الحلف أى شيء كان من غير تخصيص ، وقوله تعالى و فراغ عليهم ضربا باليمين - يحتمل الوجوه الثلاثة : أى بيده اليمني أو بقوته أو بحلفه ، وهو قوله ـ وتالله لأكيدن أصنامكم ـ . وفي الشرع نوعان : أحدهما القسم ، وهو مايقتضى تعظيم المقسم به ، فلهذا قلنا لايجوز إلا بالله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام « من كان حالها فليحلف بالله أو ليذر » وفيها المعنى اللغوى ، لأن فيها الحلف ، وفيها معنى القوة لأنهم بقورن كلامهم ويوثقونه بالقسم بالله تعالى ، وكانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا يأخذون

البتمينُ بالله تعالى ثلاثة : غمُّوس ، وَهِيَ الحَدِيفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضِ أَوْ حَالَ يَتَعَمَّدُ فِيهَا الْكَذَبِ فَلا كَفَارَةَ فِيها . وَلَغُوْ : وَهَيَى الْحَلَيفُ عَلَى أَمْرٍ يَظُنُنَهُ وَكَا قَالَ وَهُوَ يَخِلافِهِ ، فَنَرْجُو أَنْ لاينُؤَاخِذَهُ اللهُ بِهَا . وَمَنْعُقِدَة : وَهِي الْحَلَيفُ عَلَى أَمْرٍ فِى المُسْتَقْبَلِ لِيَفْعَلَهُ أَوْ يَثْرُكُهُ ،

باليمين التي هي الجارحة . الناني الشرط والجزاء ، وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينز ل الجزاء عند وجود الشرط كقوله: إن لم آتك غدا فعبدى حرٌّ ، وهذا النوع ثبت بالاصطلاح الشرعي ولم ينقل عن أهل اللغة وفيه معنى القوَّة والتوثق أيضًا ، لأن البيِّن تعقد للحمل على فعل المحلوف عليه أو الممنع عن فعله ، فان الإنسان يعلم كون الفعل مصلحة ولا يفعاه لنفور الطبع عنه . ويعلم كونه مفسدة ولايمتنع عنه لميله إليه وغلبة شهوته . فاحتاج فى تأكيد عَزمه على الفعل أو الترك إلى اليمين ، وكما أن اليمين بالله تعالى تحمله أو تمنعه لمنا يلازمها من الإثم بهتك الاسم المعظم والكفارة ، فكذلك الشرط والجزاء يحمله ويمنعه لما يلازمه من زوال ملك النكاح وملك الرقبة وغير ذلك فيحصل المنع والحمل بكل واحدة من اليمينين فألحقناها بها لاشتراكهما في المعنى ، واليمين مشروعة في المعاهدات والحصومات توكيدا وتوثيقا للقول ، قال تعالى ـ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ـ وقال عليه الصلاة والسلام « لاتحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر » والأفضل أن يقلل الحلف بالله تعالى ، والحلف بغير الله تعالى قيل يكره الهواء عليه الصلاة والسلام « ملعون من حلف بالطلاق وحلف به » وقبل إن أضيف إلى المستقبل لايكره وإلى المناضي يكره ، وهذا حسن لأنها مستعملة في العهود والمواثبق بين المسلمين من غير نكير ، والحديث محمول على الإضافة إلى المــاضي بالإجماع ، وهي من أيمان السفلة . قال ( اليمين بالله تعالى ثلاثة : غموس ، وهي الحلف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلاكفارة فيها . ولغو : وهي الحلف على أمر يظنه كما قال وهو بخلافه ، فنرجوأن لايؤاخذه الله بها . ومنعقدة : وهي الحلف على أمر فيالمستقبل ليفعله أو يتركه ) فإذا حنث فيها فعليه الكفارة ، وبيان ذلك أن اليمين إما أن تكون على المــاضي أو على الحال أو على المستقبل ، فان كانت على المـاضي أو على الحال ، فإما أن يتعمد الكذب فيها وهي الأولى ، أو لم يتعمد وهي الثانية ، وإن كانت على المستقبل فهي الثالثة ، سواءكان عمدا أو ناسيا مكرها أو طائعا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . أما الغموس فليست يمينا حقيقة ، لأن اليمين عقد مشروع على ما بينا وهذه كثيرة فلا تكون مشروعة . وتسميتها يمينا مجاز لوجود صورة اليمين كما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحرَّ سماه بيعا مجازًا ، قالوا : وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ، ولهذا قلنا لاكفارة فيها . واليمين علي وَهِيَ أَنْوَاعٌ : مِيْهَا مَا يَجِيبُ فِيهِ البِرِ كَفَعِلْ الفَرَائِضِ وَمَنْعِ الْمَعَاصِي ، وَنَوْعُ يَجِيبُ فَيِهِ الْحِنْثُ كَفَعِلْ المَعَاصِي وَتَرَكُ الوَاجِبَاتِ ، وَنَوْعٌ الْحِنْثُ فِيهِ خَـُيرٌ

المـاضي مثل قوله : والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله ، أو والله لقد فعلت كذا وهو يعلم أنه لم يفعله ، والحال أن يقول : والله ما لهذا على دين وهو يعلم أن له عليه ، فهذه اليمين لاتنعقد ولاكفارة فيها وإنما التوبة والاستغفار وأمره إلى الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام « خمس من الكبائز لاكفارة فيهنَّ الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وبهت المسلم (١) والفرار من الزحف ، واليمين الغموس » وقال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار بلاقع » ولم يذكر فيها الكفارة ، ولو وجبت لذكرها تعليها ، أو نقول : او كان لها كفارة لما دعت الديار بلاقع لأن الكفارة اسم لما يستر الذنب فترفع إنمه وعقوبته كغيرها من الذنوب ولأنها كبيرة بالحديث ، والكفارة عبادة لأنها تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية فلا يتعلق بها ، ولأن الله تعالى أوجب الكفارة بقوله ـ بما عقدتم الأيمان فكفارته ـ والعقد ما يتصوّر فيه الحل والعقد ، وذلك لايتصوّر في المـاضي . وأما اللغو كقوله : والله ما دخلت الدار ، أو ماكلمت زيدا يظنه كذلك وهو بخلافه ويكون في الحال أيضًا كقوله : والله إن المقبل لزيد فإذا هو عبد الله ، والأصل فيه قوله تعالى ــ لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ـ . وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قوله : لاوالله وبلى والله ، وعن عائشة مثله موقوفا ومرفوعا ، وعن ابن عباس هو الحلف على يمين كاذبة وهو يرى أنه صادق، فإن قيل كيف يقول محمد بن الحسن نرجو أن لايؤاخذه الله بها ، والله تعالى نفي المؤاخذة قطعا ، فالجواب من وجهين : أحدهما أن العلماء اختلفوا في تفسير اللغو ، فقال محمد : نرجو أن لايؤاخذه الله تعالى باليمين على الوجه الذي فسره لاحتمال أنها غيره . والثانى أن الرجاء على وجهين : رجاء طمع ، ورجاء تواضع ، فجاز أن محمدا ذكر ذلك على سبيل التواضع . وروى ابن رستم عن محمد : لايكون اللغو إلا في اليمين بالله . وقد عبر عنه الكرخي فقال : ما كان المحلوف به هو الذي يلزمه بالحنث فلا لغو فيه ، وذلك لأن من حلف بالله على أمر يظنه كما قال وليس كذلك لغا المحلوف عليه وبتى قوله والله فلا يلزمه شيء ، واليمين بغير الله تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق أو عبده حرّ أو عليه الحجّ فيلزمه . ( و ) أما المنعقدة ف(هي أنواع : منها ما يجب فيه البرّ كفعل الفرائض ومنع المعاصى ) لأن ذلك فرض عليه فيتأكد باليمين ( ونوع يجب فيه الحنث كفعل المعاصى وترك الواجبات ) قال عليه الصلاة والسلام « مَن حلف أن يطيع الله فليطعه ، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه » ( ونوع الحنث فيه خير

<sup>(</sup>١) قوله وبهت المسلم ، بفتع الباء وسكون الحاء : افتراء الكذبعليه .

مِنَ البِرِ كَهِجْرَانِ المُسْلِمِ وَنَحْوِهِ ، وَنَوْعٌ مُهَا عَلَى السَّوَاءِ ، فَحَفْظُ البَسِينِ فيه لُوْل ، وَإِذَا حَنِثَ فَعَلَيْهُ الكَفَّارَةُ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ كَسَاهُمْ ، فإنْ لَمْ يَجِدْ صَام ثلاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعاتٍ ، وَلا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الحِنْثِ ،

من البرّ كهجران المسلم ونحوه ) قال عليه الصلاة والسلام « من حلف على يمين ورأى غير ها خيرًا منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه » ولأن الحنث ينجبر بالكفارة ولا جابر للمعصية ( ونوع هما على السواء ، فحفظ البيين فيه أولى ) قال تعالى ــ واحفظوا أيمانكم ــ أى عن الحنث . قال ( وإذا حنث ) يعني في الأيمان المستقبلة ( فعليه الكفارة ) لقوله تعالى ـ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ـ قال ( إن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين أوكساهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ) قال تعالى ــ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ـ خير فيكون الواجب أحدها ، ثم قال ـ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ـ . قرأ ابن مسعود رضى الله عنه : ثلاثة أيام متتابعات وقراءته مشهورة فكانت كالحبر المشهور ، والكلام في الرقبة والطعام والتفصيل في ذلك مرّ في الظهار . وأما الكسوة فهو اسم لمنا يكتسي به ، والمقصود منها ردّ العرى · وكل ثوب يصير به مكتسيا يسمى كسوة وإلا فلا ، فإذا اختار الحانث الكسوة كسا عشرة مساكين كل مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة . وروى عن أبى حنيفة وأبىيوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه فلا يجوز السراويل لأن لابسه يسمى عريانا عرفا . وعن محمد أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجوز الحفّ ولا القلنسوة لأن لابسهما لايسمى مكتسيا ولهذا لاتجوز فيها الصلاة ، وقيل لكل مسكين إزار ورداء وقميص . وقيل كساء وقيل ملحفة ، وقيل يجوز الإزار إن كان يتوشح به ، وإن كان يستر عورته دون البدن لايجوز كالسراويل . وعلى قول محمد يجوز لأنه يجوز فيه الصلاة . وعن أنى حنيفة في العمامة إن كانت سابغة قدر الإزار السابغ أو ما يقطع منه قميص يجوز وإلا فلا ، وما لايجزيه في الكسوة يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه ، ولا تتأدَّى الكفارة إلا بفعل يزيل ملكه عن العين ليكون زاجرا ورادعا له فيتحقق معنى العقوبة فلا بدَّ فيه من التمليك ، ولو أعاره لايجوز لأنه لايزول ملكه عن العين ، بخلاف الطعام حيث يجوز فيه الإباحة ، لأن ملكه يزول عن الطعام بالإباحة كما يزول بالتمليك ، ولو كفر عنه غيره بأمره جاز ، وبغير أمره لايجوز كما في الزكاة لأنها عبادة أو عقوبة ، فلا بدّ من الإتيان بنفسه أو نائبه وذلك بالإذن لينتقل فعله إليه . قال ( ولا يجوز التكفير قبل الحنث ) لقوله عليه الصلاة والسلام

وَالْقَاصِدُ وَالْمُكُنِّرَهُ وَالنَّاسِي فِي البَّمِينِ سَوَاءٌ .

## فمـــل

# وَحُرُوفَ القَسَمِ : الباءُ ، وَالوَاوُ ، وَالتَّاءُ ؛

« من حلف على يمين ورأى غير ها خيرا منها فليأت التى هى خير وليكفر عن يمينه » وروى « ثم ليكفر يمينه » أمر وأنه يقتضى الوجوب ولا وجوب قبل الحنث ، أو نقول : إذا حنث يجب عليه أن يكفر بالأمر ، ولأن الكفارة ساترة والستر يعتمد ذنبا أو جناية ولم يوجد قبل الحنث لأن الجناية هى الحنث لما يتعلق به من هتك حرمة اسم الله تعالى واليمين ما نعة من ذلك فلا تكون سببا مفضيا إلى الحنث ، بحلاف ما إذا كفر بعد الجرح قبل زهوق الروح ، لأن الجرح سبب مفض إلى الزهوق غالبا ، وبخلاف ما إذا أد تى الزكاة بعد النصاب قبل الحول لأن السبب المال . قال (والقاصد والمكره والناسى فى اليمين سواء) قال عليه الصلاة والسلام « ثلاث جد هن جد وهز لهن جد : الطلاق والنكاح والأيمان » وعن عمر والسلام « ثلاث جد هن جد وهز لهن وعد منها الأيمان . وروى « أن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقيل لرسول الله فقال : ينى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم » فحكم بصحة اليمين مع الإكراه ، والكلام فى الإكراه مضى فى بابه ، ولأن شرط الحنث هو الفعل ، ووجود الفعل حقيقة لا يعدمه الإكراه مضى فى بابه ، ولأن شرط الحنث هو الفعل ، ووجود الفعل حقيقة لا يعدمه الإكراه .

#### نصـــــل

( وحروف القسم : الباء ، والواو ، والتاء ) هو المعهود المتوارث ، وقد ورد بها القرآن ، قال تعالى ـ والله ربنا ـ وقال ـ يحلفون بالله ـ وقال ـ تالله لقد أرسلنا ـ ، ولله يمين أيضا لأن اللام تبدل من الباء ، قال تعالى ـ آمنتم به ـ و ـ آمنتم له ـ ، والأصل فيه أن حرف الباء للإلصاق وضعا والواو بدل عنه فانه للجمع ، وفى الإلصاق معنى الجمع ، وإلتاء بدل من الواو ، وكقولهم : تراث ، وتجاه ؛ فلما كانت الباء أصلا صلحت للقسم في اسم الله وسائر الأسماء ؛ وفى الكناية كقولهم : بك لأفعلن كذا ، وكون الواو بدلا عنها نقصت عنها فصلحت في الأسماء الصريحة دون الكناية ، وكون التاء بدل البدل اختصت باسم الله وحده ، ولم تصلح في غيره من الأسماء ولا في الكناية .

<sup>(</sup>۱) قوله ردّیدی ، قال فی مختار الصحاح : والرد ّیدی مقصور بکسر الراء والدال وتشدیدها الرد ّ، وفی الحدیث « لارد ّیدی فی الصدقة » .

وَتُضْمَرُ الْحُرُوفُ فَتَقَوُلُ : الله لِأَفْعَلُ كَذَا ؛ وَالبَمِينُ بالله تَعَالَى وَبِأَسْائِهِ ، وَلِيصِفاتِ وَلا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّة إِلاَّ فِيها بُسَمَّى بِهِ عَيْرُهُ كَالْحَكَيْمِ وَالْعَلَيمِ ، وَبِصِفاتِ ذَاتِهِ كَعَزَّة الله وَجَلالِهِ ، إلاَّ وَعِلْم الله فَلا يَكُونُ يَمِينًا ، وكَذَالِكَ وَرَحْمَة الله وَسَخَطِه وَغَضَيه ؟

قال ( وتضمر الحروف فتقول : الله لاأفعل كذا ) ثم قد ينصب لنزع الحافض ، وقد يخفض دلالة عليه وهو خلاف بين البصريين رالكوفيين والنبي عليه الصلاة والسلام حلف الذي طلق امرأته ألبتة « الله ما أردت بالبتة إلا واحدة » والحذف من عادة العرب تخفيفًا ؛ والحلف في الإثبات أن يقول: والله لقد فعلت كذا ، أو والله لأفعلن كذا مقرونا بالتأكيد وهو اللام والنون ، حتى لو قال : والله لأفعل كذا اليوم فلم يفعله لاتلزمه الكفارة ، لأن الحلف في الإثنات لايكون إلا بحرف التأكيد لغة ؛ أما في النفي يقول : والله لاأفعل كذا ، أو والله ما فعلت كذا . قال ( و اليمين بالله تعالى وبأ" ائه ) لأنه يجب تعظيمه ولا يجوز هتك حرمة اسمه أصلا ، ولأنه متعاهد متعارف ، والأيمان مبنية على العرف ، فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا ومالا فلا ، لأن قصدهم ونيتهم تنصرف إلى الحقيقة العرفية كما ينصرف عند عدم العرف إلى الحقيقة اللغوية ، لأن الحقيقة العرفية قاضية على اللغوية لسبق الفهم إليها . قال ( ولا يحتاج إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم ) فيحتاج إلى النية ، وقيل لايحتاج في جميع أسمائه ويكون حالفا ، لأن الحلف بغير الله تعالى لايجوز ، والظاهر أنه قصد يمينا صحيحة فيحمل عليه فيكون حالفا ، إلا أن ينوى غير الله تعالى لأنه نوى محتمل كلامه . وعن محمد : وأمانة الله يمين ، فلما سئل عن معناه قال : لاأدرى كأنه وجد العرب يحلفون بذلك عادة فجعله يمينا . وعن أبى يوسف ليس بيمين لاحمال أنه أراد الفرائض ، ذكره الطحاوى . قال( وبصفات ذاته كعزَّة الله وجلاله ، إلا وعلم الله فلا يكون يمينا ، وكذلك ورحمة الله وسخطه وغضبه ) ليس بيمين .

اعلم أن الصفات ضربان : صفات الذات ، وصفات الفعل ، والفرق بينهما أن كل ما يوصف به الله تعالى ، ولا يجوز أن يوصف بضد ه فهو من صفات ذاته ، كالقدرة والعلم والعظمة ، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضد ه فهو من صفات الفعل كالرحمة والرافة والسخط والغضب ؛ فما كان من صفات الذات إذا حلف به يكون يمينا لا وعلم الله ، لأن صفات الله تعالى قديمة كذاته ، فما تعارف الناس الحلف به صارملحقا بالاسم والذات فيكون يمينا وإلا فلا ، وعلم الله ليس بمتعارف حتى قال عامة المشايخ : لا يكون يمينا وإن نواه نعدم التعارف ، وعند بعضهم يكون يمينا كغيرها من الصفات ، ولأن صفات الذات لما لم يكن لها معنى غير الذات كان ذكرها كذكر الذات فكان قوله

وَالْخَلَيْفُ بِنَغْيْرِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ بِيتَمِينِ كَالنَّيِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ ، والبراءةُ م منهُ تَيمينٌ ،

وقدرة الله كقوله ، والله القادر ، وهو القياس في العلم لأنه من صفات الذات إلا أنه جرت العادة أن العلم يذكر ويراد به المعلوم ، ومعلوم الله تعالى غيره . قال النسنى : وهذا لايستقيم على مذهب أهل الحق ، والصحيح أن كلها صفات الله تعالى قائمة بذاته والحلف بها حلف بالله ، والفرق الصحيح ماقاله محمد إن هذه الأشياء يراد بها غير الصفة ، فلهذا لم يصر به حالفا بالشك"، فالرحمة تذكر ويراد بها المطر والنعمة ويراد بها الجنة ، قال تعالى ـ فنى رحمة الله هم فيها خالدون ـ . والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب فى النار ، والرضى يراد به ما يقع من الثواب في الجنة فصار حالفا بغير الله من هذا الوجه . قال ( والحلف بغير الله تعالى ليس بيمين كالنبيّ والقرآن والكعبة ، والبراءة منه يمين ) والأصل فى هذا أن الحلف بغير الله تعالى لايجوز لما روينا ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت » وروى « من حلف بغير الله فقد أشرك » ولأن الحلف تعظيم المحلوف به ولا يستحقه إلا الله تعالى ، وإذا لم يجز الحلف بغير الله تعالى لايلزمه به كفارة لأنه ليس بيمين ، ولم يهتك حرمة منع من هتكها على التأبيد ويدخل في ذلك ما ذكرنا ؛ أما النبي والكعبة فظاهر ؛ وأما القرآن فهو المجموع المكتوب في المصحف بالغربية لأنه من القرء وهو الجمع وأنه يقتضي الضمُّ والتركيب وذلك من صفات الحادث فيكون غير الله تعالى وغير صفاتهُ ، لأن صفاته قائمة بذاته أزلية كهو ، حتى لو حلف بكلام الله كان يمينا لأن كلامه صفة قائمة بذاته لا يوصف بشيء من اللغات ، لأن اللغات كلها محدثة مخلوقة أو اصطلاحية على الاختلاف فلا يجوز أن تكون قديمة ، بل هي عبارة عن القديم الذي هو كلام الله تعالى: هذا مذهب أهل السنة والحماعة من أصحابنا ، وكذلك دين الله وطاعة الله وشرائعة وأنبيائه وملائكته وعرشه وحدوده والصلاة والصوم والحج والبيت والكعبة والصفا والمروة والحجر الأسود والقبر والمنبر لأن جميع ذلك غير الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام « لاتحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله ولا تحلفوا إلا بالله » قال أبو حنيفة : لايحلف إلا بالله متجرّدا بالتوحيد والإخلاص . وأما البراءة من ذلك فيمين كقوله : إن فعلت كذا فأنا برىء من القرآن أو من الكعبة أو من هذه القبلة أو من النبيُّ ، لأن البراءة من هذه الأشياء كفر ؛ وكذا إذا قال : أنا برىء مما في المصحف أو من صوم رمضان أو من الصلاة أو من الحج ، وأصله أن كل ما يكون اعتفاده كفرا ولا تحله الشريعة ففيه الكفارة إذا حنث ، لأن الكفر لاتجوز استباحته على التأبيد لحق الله تعالى فصار كحرمة اسمه ، ومن وَحَقُ اللهِ لَيْسَ بِيَمِينِ ، وَالْحَقُ آيَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلَنْتُ كَذَا فَعَلَيْهِ لَكَمْنَةُ اللهِ ، اوْ هُوَ زَانُ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ فَلَيْسَ بِيتَمِينِ ، وَلَوْ قَالَ : هُوَ يَهُودِيُ أَوْ نَصْرَانِي فَهُو يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : لَعَمْرُ اللهِ ، أَوْ وَآيْمِ اللهِ ، أَوْ وَعَهْدِ الله ، أَوْ وَمِيثَاقِهِ ، أَوْ عَلَى أَنْدُرٌ ، أَوْ نَذُرُ اللهِ فَهُو يَمِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : أَحْلِفُ ، أَوْ أَمْهَدُ ، أَوْ أَمْهُدُ ، أَوْ أَمْهُدُ مَعِينٌ ، وَلَوْ قَالَ : أَحْلِفُ ، أَوْ أَمْهُدُ مَا أَوْ أَمْهُدُ ، أَوْ أَمْهُدُ مَعْنَ اللهِ فَهُو يَمِينٌ ،

هذا أنا أعبد الصليب أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا ؛ ولو قال الطالب الغالب : إن فعلت كذا فهو يمين للعرف ، ولو قال ( وحقَّ الله ليس بيمين ) وروى عن أنى يوسف أنه يمين ، لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة كأنه قال : والله الحق ؛ ولأن الحلف به معتاد وهو المختار اعتبارا للعرف ، ولهما ما روى « أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن حقُّ الله تعالى على عباده ؟ فقال : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » فصار كقوله والطاعات والعبادات ، ولو قال كذلك ليس يمين . قال ( والحق يمين ) لأنه من أسماء الله تعالى ، ولوقال حقا لايكون يمينا لأنه يراد به تأكيد الكلام وتحقيق الوعد .وقال الطحاوى: حقا كقوله وأجبًا على فهو يمين . قال (ولوقال : إن فعلت كذا فعليه لعنة الله أو هو زان أو شارب خمر فليس بيمين ) وكذلك غضب الله وسخط الله عليه لأنه غير متعارف في الأيمان ( ولو قال : هو يهودي أو نصراني فهو يمين ) لقول ابن عباس : من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين ، ولأنه لمما جعلالشرط دليلاعلىالكفر فقداعتقدالشرط واجب الامتناع ، وقد أمكنجعله واجبا لغيره بجعله يميناكما قلنا فيتحريم الحلال ، ولوقال ذلك لشيء فعله فهو غموس ، ثم قيل لايكفر اعتبارا بالمستقبل ، وقيل يكفر كأنه قال هو يهودي إذ التعليق بالماضى باطل ؛ والصحيح أنه إن علم أنه يمين لايكفر فيها وإن كان يعتقد أن يكفر بالحنث يكفر فيهما ، لأنه لما أقدم على الحنث فقد رضى بالكفر وعلى هذا هر مجوسى أو كافر ونحوه . قال ( ولو قال : لعمر الله . أو وايم الله ، أو وعهد الله . أو وميثاقه أو على تذر . أو نذر الله فهو يمين ) أما عمر الله فهو بقاء والبقاء مر صفات الله ، ولأن الله تعالى أفسم به فقال ـ لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون ـ وأما وا: الله فمعناه أيمن الله وهو جمع يمين وأنه متعارف ، وأما عهد الله فلقوله تعالى ــ وأوفوابعها الله إذا عاهدتم ـ ثم قال ـ ولا تنقضوا الأيمان ـ سمى العهد يمينا . والميثاق هوالعهد عرفا والنذر يمين . قال عليه الصلاة والسلام « النذر بمين وكفارته كفارة يمين » . وقال علي الصلاة والسلام « من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به ، ومن نذر ولم يسمُّ فعليه كفارة يمين قال ( ولو قال : أحلف ، أو أقسم ، أو أشهد ، أو زاد فيها ذكر الله تعالى فهو يمين وكذا قوله أعزم ، أوأعزم بالله ، أو على يمين ، أو يمين الله .. وعن محمد : إذا قال أعزم

ومَن ْحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَمْلُكُهُ فَإِن اسْتَبَاحَهُ أَوْ شَيْنًا مِنْهُ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَى حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ أَن يَنْوِيَ عَنْيرَهُمُهَا ،

أو أعزم بالله لاأعرفه عن أبي حنيفة . وقال زفر : أحلف وأقسم وأشهد لايكون يمينا إلا أن يذكر اسم الله تعالى لأنه احتمل الحلف والقسم بالله ، ويحتمل بغيره فلايكون يمينا بالشك ولنا قوله تعالى \_ يحلفون لكم لترضوا عهم \_ وقال \_ قالوا نشهد إنك لرسول الله \_ ثم قال \_ اتخذوا أيمانهم جنة \_ وقال \_ إذا أقسموا ليصرمها مصبحين ولايستثنون \_ قال محمد : لا يكون الاستثناء في اليمين ، ولأن حذف بعض الكلام جائز عند العرب تخفيفا ، ولأن ذلك كالمعلوم لأن الحلف لا يكون إلا بالله فكأنهم ذكروه ، وأما أعزم أو أعزم بالله فالعزم هو الإيجاب ، قال تعالى \_ وإن عزموا الطلاق \_ والإيجاب هو اليمين . وقول محمد لاأعرف عن أبي حنيفة فقد رواه عنه الحسن ، وأما على يمين أو يمين الله فلأنه تصريح بايجاب عن أبي حنيفة فقد رواه عنه الحسن ، وأما على يمين أو يمين الله فلأنه تصريح بايجاب اليمين عليه ، واليمين لا يكون إلا بالله وهو معتاد عند العرب . قال

 فقالت يمين الله مالك حيلة \_ ووجه الله يمين ، رواه ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله لأنه يذكر ويراد به الذات ، قال تعالى ـ ويبقى وجه ربث ـ وقال - كلُّ شيء هالك إلا وجهه ـ . وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العرف بذلك ولأنه يذكرويراد به غير الله تعالى ، يقال : فعله ابتغاء وجه الله تعالى : أي وابه فلا يكون يمينا بالشك . وروى ابن شجاع عند أبي حنيفة رحمه الله أنها من أيمان السفلة : يعنى أنهم يقصدون الجارحة فيكون يمينا بغير الله تعالى . قال ( ومن حرّم على نفسه مايمنكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة ) وذلك مثل قوله: مالى على حرام أوثوبي أو جاريتي فلانة أو ركوب هذه الدابة ونحوه ، قال عليه الصلاة والسلام « تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين » ولأنه أخبر عن حرمته عليه فقد منع نفسه عنه وأمكن جعله حراما لغيره باثبات موجب اليمين ، لأن اليمين أيضا يمنعه عنه فيجعل كذلك تحرّزا عن إلغاء كلامه ، وهذا أولى من الحرمة المؤبدة ، لأن له نظيرا في الشرع وهو أرفق ، ثم الحرمة تتناول الكل جزءا جزءا ، فأيّ جزء استباح منه حنث ، كقوله : لاأشرب الماء ، ولو وهبه أو تصدق به لاحنث عليه ، لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفا لاحرمة الصدقة والهبة . قال ( ولو قال : كلّ حلال على حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى غيرهما ) وقال زفر : يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا حلالا وهو التنفس . ولنا أن المقصود البرّ ولا يحصل على اعتبار العموم فيسقط العموم فينصرف إلى الطعام والشراب لأنه يستعمل فيما يتساول عادة ، ولو نوى امرأته دخلت مع المأكول والمشروب وصار موليا ، وإن نوَّى امْرأته

وَمَنْ حَلَفَ حَالَةَ الكُفْرِ لا كَفَارَةَ فِي حِنْثِهِ ؛ وَمَنْ قالَ : إنْ شاءَ اللهُ مُتَّصِلاً بِينَمينِهِ فكل حينْثُ عَلَيْهِ .

## فمــــل

حَلَفَ لاَيَخْرُجُ ، فأمرَ رَجُلاً فأخرَجَهُ حَنَيْثَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مُكْرَهَا لاَيحْنَتُ .

وحدها صدّق ولا يحنث بالأكل والشرب. قال مشايخنا هذا في عرفهم ، أما في عرفنا يكون طلاقا عرفا ، ويقع بغير نية لأنهم تعارفوه فصار كالصريح وعليه الفتوى ؛ ولو قال : مال فلان على حرام فأكله أو أنفقه حنث إلا أن ينوى أنه لايحل لى لأنه حرام فلا حنث عليه ؛ ولو حلف لايرتكب حراما فهو على الزنا ، وإن كان مجبوبا فعلى القبلة الحرام وأشباهها ؛ ولو حلف لايطأ حراما فوطئ امرأته حالة الحيض والظهار لم يحنث إلا أن ينويه ، لأن الحرمة لعارض لاأن الوطء حرام في نفسه . قال ( ومن حلف حالة الكفر ينويه ، لأن الحرمة لعارض لأن الوطء حرام في نفسه . قال ( ومن حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه ) لأن الكافر ليس بأهل لليمين لأنها تعظيم الله تعالى ولا تعظيم مع الكفر وليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى تتأدّى بالصوم وليس من أهلها وتبطل البمين بالردة ، وليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى تتأدّى بالصوم وليس من أهلها وتبطل البمين بالردة ، فلو أسلم بعدها لايلزمه حكمها لأن الردة تبطل الأعمال . قال ( ومن قال ال ان السكوت متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) وقد مر في الطلاق ، ولابد من الاتصال لأن بالسكوت يتم الكلام فالاستثناء بعده يكون رجوعا ولا رجوع في اليمين .

#### فصـــــل

الحروج: هو الانفصال من الداخل إلى الحارج؛ والدخول: الانفصال من الحارج إلى الداخل، فعلى أى وصف وجد كان خروجا، سواء كان راكبا أو ماشيا من الباب أو من السلح أو من ثقب فى الحائط أو تسوّر الحائط، إلا أن يقول من باب الدار فلا يحنث إلا بالحروج من الباب. قال (حلف لا يخرج فأمر رجلا فأخرجه حنث) لأن الفعل مضاف إليه بالأمر كما إذا ركب دابة فخرجت به (وإن أخرجه مكرها لايحنث) لعدم إضافة الفعل إليه لعدم الأمر وهو مخرج وليس بخارج. وقيل إن قدر على الامتناع حنث عند محمد لأنه لما لم يمتنع مع القدرة صار كأنه فعل الدخول كركوب الدابة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحنث وهو الصحيح لأنه ليس بداخل. وروى محمد عن أبي يوسف لو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث لأنه ليس بفاعل للدخول، واليمين منعقدة على الفعل دون الرضا والإرادة أو نقول الفعل إنما يضاف إليه بأمره. وقيل يحنث والحلف على الدخول على هذه الوجوه.

حَلَفَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَ إِلَى جَنَازَةً فَخَرَجَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَنَى حَاجَةً أَنْخُرَى لَمْ يَحْنَتْ. حَلَفَ لاَ يَخْرُجُ إِلَى مَكَةً فَخَرَّجَ يُرِيدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِثَ ؛ وكَذَلِكَ الذَّهَابِ فَى الأَصَعَ ، وفي الإثنانِ لاَ يَحْنَتُ حَتَى يَدْخُلُهَا . حَلَفَ لاَتَدْخُلُ أَمْرِأَتُهُ إِلاَّ فِي الْأَصَعَ ، وفي الإثنانِ لاَ يَحْنَتُ حَتَى يَدْخُلُهَا . حَلَفَ لاَتَدْخُلُ أَمْرِأَتُهُ إِلاَّ بِالْأَنْ آذَنَ لَكِ يَكُفيهِ إِلاَّ أَنْ آذَنَ لَكِ يَكُفيهِ إِذْنَ وَكُلُ مَرَّةً ؛ وَلَوْ قَالَ : إِلاَّ أَنْ آذَنَ لَكِ يَكُفيهِ إِذْنَ وَاحَدٌ .

قال (حلف لايخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث ) لأنه لم يوجد الخروج لغير ما حلف عليه ، وإنما خرج إلى الجنازة وأنه مستثنى من اليمين ، والإتيان بعد ذلك ليس بخروج ( حلف لايخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث ) لوجود الحروج قاصدا إليها . قال ( وكذلك الذَّهاب في الأصحَّ ) لأنه عبارة عَن الانتقال والذهاب من موضعه ، قال تعالى ـ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ـ أى يزيله عنكم فأشبه الخروج ( و فىالإتيان لايحنث حتى يدخلها) لأن الإتيان الوصول ، قال تعالى ـ فأتياً فرعون ـ والمراذ الوصول إليه ، ويقال في العرف : خرجت إلى بلد كذا ولم آته : أي قصدته بالحروج ولم أصل إليه ، والذهاب كالخروج في الاستعمال أيضا . حلف لايخرج من هذا البيت فأخرج يديه وقدميه وهو قاعد لم يحنث لأنه لايسمى خارجا ؛ ولو كان مستلقيا على ظهره أو بطنه أو على جنبه يحنث بخروج أكثر جسده إقامة للأكثر مقام الكلّ . وعن أبي يوسف فيمن حلف لايخرج من داركذا فهو على الحروج ببدنه ؛ ولو قال : من هذه الدار فهو على النقلة ببدنه وأهله هذا هو العرف ؛ ولو حلف على امرأته أن لاتخرج في غير حقّ فهو ما يعده الناس حقا في استعمالهم دُون الواجب كزيارة الوالدين وذوي الأرحام وأعراسهم وعيادتهم ونحوه . وعن أبي يوسف حلف لاتخرج إلا إلى أهلها فأبواها لاغير ، فإن عدما فكل ذي رحم محرم منها وأمها المطلقة أهلها ، فإن كان أبوها متزوّجا بغير أمها وأمها كذلك فأهل منزل أبيها لامنزل أمها . حلف لايخرج إلى بغداد فخرج من بيته لايحنث ما لم يجاوز العمران قاصدا بغداد ، بخلاف الحروج إلى الجنازة حيث يحنث بنفس الخروج ، لأن الخروج إلى بغداد سفر ، ولا سفر حتى يجاوز العمران ، ولاكذلك الحروج إلى الجنازة ( حلف لاتدخل امرأته إلا باذنه فلابد من الإذن في كلّ مرّة ) لأن النهمي يتناول عموم الدخلات إلا دخلة مقرونة باذنه فصار كقوله : إلا راكبة ، وإلا منتقبة فانه يشترط ذلكِ في كلّ مرّة كذا هذا ، ولو نوى الإذن مرّة صدق لأنه محتمل كلامه . وعن أبي يوسف أنه لايصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر ، وكذلك اليمين على الحروج ؛ ولو قال : كلما أردت فخرجت مرّة بعد أخرى لايحنث ، و إن نها ها بعد ذلك فخرجت حنث ( ولو قال : إلا أن آذن لك يكفيه إذن و احد ) وكذلك حتى آذن لك لأنه جعل حللف لابد خل منذ و الدّار فصارت صحراء ودخلها حنيث ؛ ولو قال : دارًا مَ عَنْتُ ، وفي البَيْتِ لابحنتُ في الوَجْهَــْبنِ . حلف لابند خُلُ بَيْتًا لَم يَعْنَتُ بالكَعْبة والمَسْجِد والبِيعة والكنيسة . حلف لابند خُلُ هذه الدَّارَ فقام على سَطْحِها حنيث ، ولو دخل د هليزها إن كان لو أعْليق البابُ

الإذن غاية ليمينه لأنها كلمة الغاية فانتهت اليمين لوجود الغاية ؛ ولو أذن لها وهي نائمة صحّ كما لوكانت صهاء ، وقيل لايصحّ لعدم حصول العلم ؛ ولو أذن لها ولم تعلم فدخلت حنث قال أبويوسف : لايحنث لأن الإذن إطلاق وإنه يتمُّ بالإذن كالرضى . ولهما أن الإذن هو الإعلام ولم يوجد لأنه لايتحقق الإعلام بدون العلم والإفهام ، بخلاف الرضى فيما إذا قال إلا برضاى ، ثم قال رضيت ولم تسمع ، لأن الرضى إزالة الكراهة وأنه يتحقق بدون السماع والعلم لأنه فعل القلب ؛ ولو قال : إلا بأمرى فأمرها ولم تسمع فدخلت حنث بالإجماع ، لأن الأمر إلزام المأمور فلا بد" من السماع كأوامر الشرع . حَلَّف لاتحرج بغير علمه فخرجت وهو يراها فلم يمنعها لم يحنث ، فإن أذن لها بالخروج فخرجت بغير علمه . قال محمد : لايحنث لأنه لمـا أذن لها فقد علم أنها تخرج فكان الخروج بعلمه . قال ( حلف لايدخل هذه الدار فصارت صحراء ودخلها حنث ؛ ولو قال دارًا لم يحنث ، وفي البيت. لايحنث في الوجهين ) لأن الدار اسم للعرصة حقيقة وعرفا ، والبناء صفة فيها ، لأن قوام البناء بالعرصة ، ولهذا ينطلق اسم الدار عليها بعد ذهاب البناء ، وفى أشعار العرب فى ندبهم الدور الدارسة أقوى شاهد ، غير أن الوصف معتبر في الغائب وهو منكر لغو في الحاضر لحصول التعريف بالإشارة على ماعرف ؛ وأما البيت فهو اسم لما يبات فيه ، والعرصة إنما تصير صالحة للبيتوتة بالبناء وأنه لايبتي بعد زواله حتى قالوا : لوخرب السقف وبقيت الحيطان يحنث لإمكان البيتوتة فيه ؛ ولو بني البيت بعد ما انهدم لم يحنث بدخوله وفي الدار يحنث لزوال اسم البيت بعد الانهدام وبقاء اسم الدارعلى ما بينا ؛ ولو جعلت الدار بستانا أو حماما أو مسجدًا أو بيتا فدخله لم يحنث لتبدُّل الاسم والصفة باعتراض اسم آخر وصفة أخرى ، وكذا لو صارت بحرا أو سهرا ، وكذا لو بنيت دارا أخرى بعد البستان والحمام لايحنث لمـا بينا . قال ( حلف لايدخل بيتا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة ) لعدم إطلاق اسم البيت عليها عرفا ، ولما بينا أنه اسم لما يبات فيه وأعدَّ للبيتوتة ، وهذا المعنى معدوم فيها . حلف لايدخل دار فلان وهما فى سفر على الحيمة والفسطاط والقبة فى كل منزل ، فإن نوى أحد هذه الأشياء صدق ديانة لاقضاء . قال ( حلف لايدخل هذه الدار فقام على سطحها حنث ) لأنه من الداركسطح المسجد في حق المعتكف ، وكل موضع إذا أغلق الباب لايمكنه الحروج فهو من الدار ( ولو دخل دهليزها إن كان لم أغلق الباب كانَ دَاخِيلاً حَنْيَثَ وَإِلاًّ فَكَلُّ ، وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِكُمْ بَحْنَتُ بِالْقُعُودِ .

## **ن**صـــل

حَلَفَ لابِلَبْسَ مُخَدًا الثَّوْبَ وَهُوَ لابِسُهُ ۖ فَنَزَعَهُ لِلْحَالِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ لَبَيْتُ سَاعَةً حَنِثَ ، وَكَذَلِكَ رُكُوبُ الدَّابَّةِ وَسُكُنْتَى الدَّارِ. حَلَفَ لابِسَكُنُ لُ هَذِهِ الدَّارِ فَلا بُدَّ مِن خُرُوجِهِ بِأَهْلِهِ وَمَنَاءِهِ أَجْمَعَ .

كان داخلا حنث ) لأنه من الدار (وإلا فلا ) لأنه ليس من الدار ، ولو أدخل أحد رجليه دون الأخرى إن استوى الجانبان أوكان الجانب الآخر أسفل لايحنث ، وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ، لأن اعهاد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلا (ولوكان في الدار لم يحنث بالقعود ) لأنه لم يوجد منه الدخول على ما ذكرنا بعد اليين . حلف لايدخل بيت فلان ولا نية له فدخل بيتا هوساكنه حنث ، سواءكان ملكه أولم يكن لأنه يضاف إليه عرفا ، بخلاف ما إذا حلف لايركب دابة فلان أو لايستخدم عبده حيث لايحنث بالعبد والدابة المستأجرين فإنه لايضاف إليه عادة . ولو دخل دارا هي ملك فلان يسكها غيره في رواية لايحنث لأن الإضافة بالسكني ، وعن محمد أنه يحنث لأنها مضافة إلى المالك بملك الرقبة وإلى المستأجر بملك المنفعة وكلاه احقيقة . حلف لايدخل دار فلان فلخل دارا مشتركة بينه وبين فلان وفلان ساكنها لايحنث ؛ وإن حلف لايزرع أرضه فزرع أرضا مشتركة حنث لأن كل جزء من الأرض أرض وليس بعض الدار دارا تسب إلى الساكن . حلف دار فلانة فدخل دار فلانة فدخل دار الفلة لايحنث . حلف لايدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لايحنث . حلف لايدخل دار فلان في وسطها حنث .

#### نمسل

(حلف لايلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث ، وإن لبث ساعة حنث ، وكذلك ركوب الدابة وسكنى الدار ) وقال زفر : يحنث فى الوجهين لوجود المحلوف عليه وإن قل . ولنا أن زمان تحقق البر مستثنى لأن اليمين تعقد للبر ، بخلاف ما إذا لبث على تلك الحالة لأنه يسمى لابسا وراكبا وساكنا فيتحقق الشرط فيحنث (حلف لايسكن هذه الدار فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع ) لأن السكنى الكون فى المكان على طريق الاستقرار ، حتى إن من جلس فى مسجد أو خان أو بات فيهما لايعد ساكنا ، والسكنى على وجه الاستقرار إنما تكون بالأهل و المتاع والأثاث ، فان الرجل يعد ساكنا فى الدار

قال آلهُ : اجْلُسْ فَتَغَدَّ عِنْدِى ، فَقَالَ : إِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِى حُرُّ ، فَرَجَعَ وَتَغَدَّى فَى بَيْتِهِ كُمْ يَعْنَتُ . وَلَوْ أَرَادَتِ الْخُرُوجِ فَقَالَ كَمَا : إِنْ خَرَجْتِ فأنْت طالق فَجَلَسَتْ مُمْ خَرَجَتْ كَمْ تَطْلُقُ ،

باعتبار أهله ، يقال فلان يسكن في محلة كذا أو سكة كذا أو داركذا وأكثر نهاره في السوق فهما بقى في الدار شيء من ذلك فالسكني باقية ، لأن السكني تثبت بجميع ذلك فلا تنتفي إلا بنني الكلّ حتى قال أبوحنيفة : لو بتى وتد حنث لما قلنا ؛ وعنه لو بتى ما لايعتدّ به كالمكنسة والوتد لم يحنث لانتفاء اسم السكني بذلك . وأبو يوسف اعتبر الأكثر إقامة له مقام الكل ، ولأنه قد يتعذَّر نقل الكُل . ومحمد اعتبر نقل ما لابد منه في البيت من آلات الاستعمال دون ما لاحاجة إليه في الاستعمال ، وقد استحسنوا ذلك لأنه أرفق بالناس ؛ ولوكان غنيا فأخذ فى نقل الأمتعة من حين حلف حتى بتى على ذلك شهرا لم يحنث هكذا روى عن محمد ؛ وكذلك لوكان فى طلب مسكن آخر أياما حتى وجده لم يجنث إذا لم يترك الطلب في هذه الأيام وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير ، ولو انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قيل يبر كما فى منزل آخر ، وقيل يحنث لأنه لمـا لم يتخذ وطنا آخر بتى وطنه الأوَّل كالمسافر إذا خرج بعياله من مصره ، فما لم يتخذ وطنا آخر حتى مرّ بمصره أتمّ الصلاة لأن وطنه لم يتغير كذا هذا . وذكر أبو الليث : لو انتقل إلى السكة وسلم الدار إلى صاحبها أو آجرُها وسلمها برّ في يمينه ، وإن لم يتخذ دارا أخرى لأنه لم يبق ساكنا . ولو حلف لايسكن فى هذا المصر فانتقل بنفسه وترك أهله ومتاعه لم يحنث ، لأن الرجل يكون أهله فى مصر و هو ساكن فى مصر آخر ، والقرية بمنزلة الدار ، والمختار أنها بمنزلة المصر( قال له : اجلس فتغد عندى ، فقال : إن تغدّيت فعبدى حرّ ، فرجع وتغدّى فى بيته لم يحنث، ولو أرادت الحروج فقال لها : : إن خرجت فأنت طالق ، فجلست ثم خرجت لم تطلق ) وكذا لو أراد ضرب عبده فقال له آخر : إن ضربته فعبدى حرّ ، فتركه ثم ضربه لم يعتق ؛ وهذه تسمى يمين الفور ، وأوَّل من أظهرها أبو حنيفة ، ووجهه أن المقصود هو الامتناع عن الغداء المدعوّ إليه وهو الغداء عنده ، لأن الجواب يطابق السؤال ، وكذلك قصده منعها عن الخروج الذي همت به والضرب الذي هم وبذلك يشهد العرف والعادة . وعن محمد : لو قال : إن ضربتني فلم أضربك ، أو إن لقيتك فلم أسلم عليك ، أو إن كلمتني فلم أحبك ، أو إن استعرت دابتك فلم تعرنى ، أو إن دخلت الدار فلم أقعد ، أو إن ركبت دابتك فلم أعطك دابتي فهو على الفور اعتبارا للعرف ، وهكذا الحكم في نظائره . ولو أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال : إن لم تدخلي معي البيت فأنت طالق ، فدخلت بعد ما سكنت شهوته طُلقت ، لأن مقصوده الدخول لقضاء الشهوة وقد فات فصار شرط الحنث عدم

وَمَنْ حَلَفَ لابَرْكَبُ دابَّةَ فُلان فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدُهِ المَاْذُونِ كُمْ بَحْنَتُ مَدْ يُون كَانَ أَوْ سَبَعَ أَوْ هَلَلَ مَدْ يُون . حَلَّفَ لايتَكَلَّمُ فَقَرَأُ القُرانَ أَوْ سَبَعَ أَوْ هَلَلَ مَدْ يُون كَانَ أَوْ سَبَعَ أَوْ هَلَلَ مَمْ نَعْنَتْ . حَلَفَ لا يُكَلِّمُهُ فَكَلَّمَهُ مَعْنَتْ يَعْنَتْ . حَلَفَ لا يُكلِمُهُ فَكَلَّمَهُ مَعْنَتْ يَعْنَتْ يُعْمَمُ إِلاَ أَنَّهُ لَا يُكلِمُهُ فَكَلَّمَهُ مَعْنَ يَعْمَدُ مُعَنِّتُ مَ مَنِيْ عَلَيْهِ مَلَى الْمُعَلِمَةُ فَكَلَّمَهُ مَعْنَ مَ عَنِيْتُ مَا يَعْمَ حَنِيْ مَ مَنِيْ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ حَنِيْ مَا يَعْمَ حَنِيْ عَلَيْهِ اللهُ أَنَّهُ لَا يَعْمَ حَنِيْ مَا يَعْمَ حَنِيْ عَلَيْهُ مَا يَعْمَ حَنِيْ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الدخول لقضاء الشهوة وقد وجد . قال ( ومن حلف لايركب دابة فلان فركب دابة عبده المأذون لم يحنث مديونا كان أو غير مديون ) عند أبي حنيفة ، أما إذا. كان مستغرقا بالديون فلأن عنده لاملك للمولى فيه على ما عرف في بابه ؛ وأما إذا لم يكن مستغرقا أو لم يكن عليه دين فإن الملك وإن كان للمولى فإنه يضاف إلى العبد فلا يحنث إلا أن ينويه لاختلال الإضافة إلى المولى . وقال أبو يوسف : يحنث في جميع ذلك إذا نواه . وعند محمد يحنث بدون النية ، لأن الملك عندهما للمولى وإن كان مِديونا ، إلا أن أبايوسف يقول : الإضافة إلى المولى اختلت فاحتاج إلى النية . حلف لاياً كلُّ من كسب فلان فهو ماله صنع في اكتسابه وذلك فيما ملكه بفعله كالقبول في العقود كالبيع والشراء أو الإجارة والهبة والصدقة والوصية ونحوها وأخذ المباحات . فأما الميراث فيدخل فى ملكه بغير فعله فلا يكون كسبه . ولو مات المحلوف عليه وانتقل كسبه إلى وارثه فأكله الحالف حنث لأنه كسبه ولم يعترض عليه كسب ، ولو انتقل إلى غيره بغير الميراث لم يحنث لأنه صار كسب الثانى ؛ وكذلك لو قال : لا آكل مما تملك أو مما ملكت أو من ملكك ، فإذا خرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك غيره فأكل منه الحالف لم يحنث ، لأن الملك إذا تجدُّد على عين بطلت الإضافة الأولى وصار ملكا للثانى ؛ وكذا لو حلف لايأكل من ميراث فلان فمات فأكل من ميراثه حنث ؛ وإن مات وارثه فانتقل إلى وارثه لم يحنث ، لأن الميراث الآخر نسخ الميراث الأوَّل فبطلت الإضافة إلى الأوَّل . قال ( حلف لايتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لم يحنث ) لأن مبنى الأيمان على العرف ، يقال : ما تكلم وإنما قرأ أو سبح ، والقياس أن يحنث فيهما لأنه كلام لأن الكلام ما ينافى الخرس والسكوت ، وجوابه ما قلنا ؛ وقيل لايحنث في الصلاة ويحنث خارجها ، لأن الكلام في الصلاة مفسد فلم يجعل كلاما ضرورة ، ولا ضرورة خارج الصلاة . قال أبو الليث : إن حلف بالعربية فكذلك ، وإن حلف بالفارسية لايحنث فيهما لأنه لايسمى متكلماً. قال ( حلف لايكلمه شهرا فمن حين حلف ) لأنه لو لم يذكر الشهر تأبدت اليمين ، فلما ذكر الشهر خرج ماوراءه عن اليمين وبقي الشهر ، وكذلك الإجارة ، بخلاف الصوم لأنه لو لم يذكر الشهر لايتأبد فكان التعيين إليه. قال (حلف لايكلمه فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث ) وكذا لو كان أصم لأنه كلمه ووصل إلى سمعه وعدم فهمه لنومه وصممه ، فصاركما إذا كان متغافلا أو مجنونا . وفي رواية : اشترط أن يوقظه ، وَلَوْ كَلَمْ عَنْهِوَهُ وَقَصَدَ أَنْ يَسَمْعَ كُمْ يَعْنَتْ ؛ وَلَوْ سَلَمْ عَلَى جَمَاعَةً هُوَ فَيِهِمْ حَنَيْتُ ، وَلَوْ سَلَمْ عَلَى جَمَاعَةً هُو فَيهِمْ حَنَيْتُ ، وَإِنْ نَوَاهُمُ دُونَهُ كُمْ يَعْنَتْ .

لَانه إذا أيقظه فقد أسمعه ، ولوناداه من حيث لايسمع في مثله الصمت لايحنث ، وكذلك إن كان بعيدا لو أصغى إليه لايسمع لايحنث ، لأن المكالمة عبارة عن الاسماع إلا أنه باطن فأقيم السبب المفضى إلى السماع مقامه ، وهو ما لو أصغى إليه سمع ؛ ولو دخل دارا ليس فيها غير المحلوف عليه فقال : من وضع هذا ؟ أو من أين هذا ؟ حنث لأنه كلام له بطريق الاستفهام ؛ ولو قال : ليت شعرى من وضع هذا ؟ لايحنث لأنه مخاطب لنفهم ، ولوكان في الدار آخر لايحنث في المسئلتين ( ولو كلم غيره وقصد أن يسمع لم يحنث ) لأنه لم يكلمه حقيقة ( ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث ) لأن السلام كلام للجميع ( وإن نواهم دونه لم يحنث ) ديانة لعدم القصد ولا يصدّق قضاء ، لأن الظاهر أنه للجمّاعة ، والنية لأيطلع عليها الحاكم ؛ ولو كتب إليه أو أشار أو أرسل إليه لم يحنث لأنه ليس بكلام ، لأن الكلام اسم لحروف منظومة مفهومة بأصوات مسموعة ولم توجد ، ولو كان الحالف إماما فسلم والمحلوف عليه خلفه لايحنث بالتسليمتين لأنهما من أفعال الصلاة وليس بكلام ، ولوكان الحالف هو المؤتم فكذلك. وعن محمد يحنث لأنه يصير خارجًا عن صلاة الإمام بسلامه خلافًا لهما ؛ ولو سبح به في الصلاة أو فتح عليه لم يحنث وخارج الصلاة يحنث ؛ ولو قرع المحلوف عليه الباب ، فقال الحالف : من هذا ؟ ذكر القدوري أنه يحنث . وقال أبو الليث: إن قال بالفارسية : كيست (١) لايحنث لأنه ليس بخطاب له ، وإن قال : كي تو (٢) يحنث لأنه خطاب له وهو المختاز ؛ ولو قال ليلا: لاأكلم فلانا يوما فهو من حين حلف إلى غروب الشمس من الغد ، وكذلك لو قال نهارا : لأأكلمه ليلة فمن حين حلف إلى طلوع الفجر من الغد ، لأن البمين إذا تعلقت بوقت مطلق فابتداؤها عقيب البمين كالإيلاء ، ولأن كل حكم تعلق بمدة لاعلى طريق القربة اختص بعقيب السبب كالإجارة ؛ ولو حلف فى بعض اليوم لايكلمه يوما فهو على بقية اليوم والليلة إلى مثل تلك الساعة من الغد ؛ وكذلك لُوحَلَفَ في بَعْضُ اللَّيْلِ لا يكلمه ليلة فمن حين حلف إلى مثل تلك الساعة من الليلة المقبلة ، لأنه حلف على يوم منكر فلا بدّ من تمامه ، وذلك من اليوم الذي يليه فتدخل الليلة ضرورة تبعا ؛ ولو قال في بعض اليوم : لاأكلمه اليوم فعلى باقى اليوم ، وكذا في الليلة لأنه حلف على زمان معين فتعلق بما بني منه ، إذ هو المراد ظاهرا وعرفا ، لأن ما مضى منه خرج

<sup>(</sup>١) كيست معناه : من .

<sup>(</sup>٢) قوله كي تو ، معناه : أنت من .

حَلَفَ لايُكَلِّمُ عَبَدً فُلانِ يُعْتَبَرُ مِلْكُهُ يَوْمَ الْحِنْثِ لايَوْمَ الْحَلَفِ ، وكَذَا الثَّوْبُ وَالدَّارُ ؛ وَلَوْ قَالَ : عَبَدَ فَلَانَ هَذَا ، أَوْ دَارَهُ هَذَهِ لاَ يَحْنَتُ بَعْدَ النَّوْبُ وَالدَّارُ ؛ وَلَوْ قَالَ : عَبَدَ فُلانَ هَذَا ، أَوْ دَارَهُ هَذَهِ لاَ يَحْنَتُ بَعْدَ اللَّهَادَاةِ وَالفَرَاقِ . البَيْعِ ، وفِي الصَّدِيقِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةَ يَحْنَتُ بَعْدَ المُعادَاةِ وَالفَرَاقِ .

عن الإرادة ضرورة . قال ( حلف لايكلم عبد فلان يعتبر ملكه يوم الحنث لايوم الحلف ، وكذا الثوب والدار ) لأن اليمين عقدت على ملك مضاف إلى فلان ، فإذا وجدت الإضافة حنث وإلا فلا ، ولأن اليمين للمنع عن الحنث فيعتبر وقت الحنث ( ولو قال : عبد فلان هذا أو داره هذه لايحنث بعد البيع ) لانقطاع الإضافة ولا تعادى لذاتها لسقوط عبرتها إلا أن ينوى عينها للتشاوم على ما وردّ به الحديث (١) ( وفي الصديق والزوج والزوجة يحنث بعد المعاداة والفراق ) لأن الزوجة والصديق يقصدان بالهجرة لأذى من جهتهما ، فكانت الإضافة للتعريف وكانت الإشارة أولى . وقال محمد : يحنث فى العبد أيضا إذا كان معينا ، لأن المنع قد يكون لعينه وقد يكون لمسالكه فيتعلق اليمين بهما ؛ وإن أطلق اليمين في الزوجة والصديق لم يحنث عند أبي حنيفة وحنث عند محمد لأن المانع أذى من جهتهما . ولأبي حنيفة أن هذه الإضافة تحتمل التعريف دون الهجران ، ولهذا لم يعينه فلا يحنث ، ويحتمل الهجران فيحنث ، فلا يحنث بالشك ، ولو لم يكن له امرأة ولا صديق فاستحدث ثم كلمه حنث خلافا لمحمد . حلف لايكلمه اليوم شهرا أو اليوم سنة ، فهو على ذلك اليوم من جميع ذلك الشهر وتلك السنة ، لأن اليوم الواحد لايكون شهرا ولا سنة ، فعلمنا أن مراده أنه لايكلمه في مثل ذلك اليوم شهرا أو سنة ؛ ولو قال : لاأكلمك يوم السبت عشرة أيام وهو في يوم السبت فهو على سبتين ، لأن يوم السبت لايدور في عشرة أيام أكثر من مرّتين ، وكذلك لاأكلمك يوم السبت يومين كان على سبتين لأن السبت لايكون يومين فكان مراده سبتين ، وكذلك لو قال ثلاثة أيام كانت كلها يوم السبت لما بينا . حلف لايتزوّج بنت فلان فولدت له بنت أخرى لم يحنث بتزويجها ، لأن اليمين انصرفت إلى الموجود في الحال ؛ ولو قال : بنتا لفلان ، أو بنتا من بنات فلان ، فعن أبى حنيفة روايتان . حلف لايكلم إخوة فلان فهو على الموجودين وقت اليمين لاغير ، فان كان له إخوة كثيرة لايحنث الم يكلم كلهم ؛ ولو قال : لايكلم عبيد فلان ، أو لايركب دوابِّ فلان ، أو لايلبس ثياب فلان حنث بفعل ثلاثة مما سمى إلا إذا نوى الكلِّ ، والفرق أن الأوَّل إضافة تعريف فتعلقت اليمين بأعيانهم ، فما لم يكلم الكلِّ لايحنث ؛ وفي الثانية إضافة ملك لأنها لاتقصد بالهجران لكونها حمادا أو لحسة العبد ، وإنما المقصود المسالك فتناولت اليمين أعيانا منسوبة إليه وقت

<sup>(</sup>۱) قوله على ما ورد به الحديث ، هو ما تضمن ( أن الشؤم فى ثلاث : المرأة ، والدَّار ، .

### فصل

الحينُ وَالزَّمَانُ : سِنَّةُ أَشْهُرٍ فَى التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ. وَالدَّهْرُ : الْأَبَدُ ؛ وَدَهْرًا قالَ أَبُوحَنَيِفَةَ : لاأَدْرِى ما هُوَ ، وَالْأَيَّامُ وَالشَّهُورُ وَالسَّنُونُ عَسَرَة ، وفِي المُنكثرِ ثكلائة .

الحنث ، وقد ذكر النسبة بلفظ الجمع وأقله ثلاثة . وروى المعلى عن أبي يوسف كلّ شيء سوى بني آدم فهو على واحد ، وإذا كانت يمينه على بني آدم فهو على ثلاثة .

#### فصــال

( الحين والزمان : ستة أشهر في التعريف والتنكير ) منقول عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ، ولأنه الوسط مما فسر به الحين فكان أولى ؛ والزمان كالحين لأنه يستعمل استعماله يقال : مارأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى واحد ، وإن نوى شيئا فعلى ما نوى لأنه يحتمله ، وقيل يصدق في الحين في الوقت اليسير دون الزمان لأنه استعمل في الحين ، قال الله تعالى ـ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ـ . والمراد صلاة الفجر وصلاة العصر ، ولا عرف في الزمان . وعن أبي يوسف : لايدين في القضاء في أقل من ستة أشهر . قال (والدهر: الأبد) قال عليه الصلاة والسلام و لاصيام لمن صام الدهر ، يعني حميع العمر (ودهرا ، قال أبوحنيفة : لاأدرى ما هو ) وعندهما هو كالزمان لأنه يستعمل استعماله . وله أنه لاعرف فيه فيتبع ، واللغات لاتعرف قياسا والدلائل فيه متعارضة فتوقف فيه . وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أن دهرا والدهر سواء ، وهذا عند عدم النية ، وإن كان له نية فعلى ما نوى . قال (والأيام والشهور والسنون عشرة) وكذا الأزمنة . (و) الجمع ( في المنكر ثلاثة ) وقالًا في الأيام سبعة ، والشهور اثناعشر وغيرهما جميع العمر ، لأن اللام للمعهود: وهي أيام الأسبوع وشهور السنة ، ولأن الأيام تنتهي بالسبعة والأشهر بالاثني عشر ثم تعود ، ولا معهود في غيرهما فتناولت العمر . ولأبي حنيفة أن الجمع المعرف بهذا اللفظ أكثره عشرة ، وما زاد يتغير لفظه فلا يزاد على العشرة . أما المنكر يتناول الأقل وهو ثلاثة بالإجماع ؛ وفي رواية : المبسوط عشرة عند أبي حنيفة ، والمختار ما ذكرنا . حلف لايكلمه إلى كذا فعلى ما نوى ، فان لم ينو فيوم واحد لأنه أقل المعدد ، وإن قال : كذا وكذا ولا نية له فيوم وليلة . حلف لايكلمه إلى الحصاد فحصد أوَّل الناس بر ، وكذلك إلى قدوم الحاج فقدم واحد انهت اليمين . حلف لايكلمه قريبا حَلَفَ لاباً كُلُ مِنْ هَذِهِ الحِنْطَةِ لاَ يَحْنَثُ مَا لَمْ يَقَضَمُهَا وَمِنْ هَذَا الدَّقِيقِ يَحْنَتُ بِخُيْبِرَهِ دُونَ سَفَةٍ ؛ وَالْحُيْبِرُ مَا اعْتَادَهُ أَهْلُ البَلَدِ ، وَالشَّوَاءُ مِنَ اللَّحْم اللَّحْمِ ؛ وَالطَّبِيخُ مَا يُطْبَخُ مِنَ اللَّحْمِ بِالمَاءِ ، وَيَحْنَثُ بِأَكْلِ مَرَقِهِ ،

من ستة فهو على ستة أشهر ويوم ؛ ولو قال : لايكلمه قريبا فهو أقل من شهر بيوم ؛ ولو قال إلى بعيد فأكثر من شهر ، وعن أبى يوسف هو مثل الحين ؛ وآجلا أكثر من شهر ، وعاجلا أقل من شهر لأن الشهر أدنى الأجل ؛ ولو قال بضعا فثلاثة ، لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة فيحمل على الأقل عند عدم النية .

### فص\_ل

(حلف لايأكل منهذه الحنطة لايحنث ما لم يقضمها) ولو أكل من خبزها أو سويقها لم يحنث ، وقالا : يحنث بالخبز للعرف . وله أن الحقيقة مستعملة فانه يقلى ويسلق ويؤكل بعده قضها ، والحقيقة المستعملة قاضية على الحجاز . قال ( ومن هذا الدقيق يحنث بخبره دون سفه ) لأنه غير معتاد فانصرف إلى ما يتخذ منه وهو الخبز ؛ وكذا إن أكل من عصيدته أو اتخذه خبيصا أو قطايف حنث، إلا إذا نوى أكل عينه لأنه نوى حقيقة كلامه ، وكذلك مالايؤكل عادة تقع اليمين على ما يتخذ منه ، لأن الحجاز المتعارف راجع على الحقيقة المهجورة . قال ( والخبز ما اعتاده أهل البلد ) لأن اليمين مبناها على العادة ، والمنع إنما يقع على المعتاد ليتحقق معنى اليمين ، ولو حلف لايأكل خبرًا فأكل ثريدًا . قال أو الليث : لآيحنث للعرف والطعام حقيقة ما يطعم ويؤكل ، وفى العرف يختص ببعض الأشياء ، ألا ترى أن الأدوية لاتسمى طعاما ، وإن كانت تؤكل ويتغذَّى بها كمعجون الورد ونحوه ؛ والخلِّ والزيت والملح طعام لحريان العادة بأكله مع الخبر إداماً له ، والنبيذ شراب عند أبي يوسف طعام عند محمد ، والفاكهة طعام . حلف لايشترى طعاما لايحنث إلا بشراء الحنطة والدقيق والخبز استحسانا للعرف ، وفي عرفنا يحنث بالشعير والذرة ونحوهما أيضا قال ( والشواء من اللحم ) خاصة لأنه المتعارف عند الإطلاق ، ألا ترى أن الشواء اسم لبائع المشوى من اللحم دون غيره ، ويه حجّ قولهم : لم يأكل الشواء وإن أكل الباذنجان والسمك المشوى وغيره ما لم يأكل الشواء من اللحم ، وإن نوى كلّ شيء يشوى صحت نيته وهو القياس ، لأن الشواء ما يجعل في النار ليسهل أكله وهو موجود في كلُّ شيء إلا أنَّ العرف اختصَّ باللِّحم على ما بينا . قال ( والطبيخ ما يطبخ من اللحم بالمـاء ) للعرف ، وإن نوى كل ما يطبخ صدّق لأنه شدّد على نفسه ( ويحنث بأكل مرقه ) لأن فيه أجزاء اللحم ؛ وفي النوادر : حلف لايأكل طبيخا فأكل قلية يابسة لامرق فيها لايحنث، وَالرَّءُ وَسُ : مَا يُكْبَسُ فَى التَّنَانِيرِ وَيَبَاعُ فَى السُّوقِ ، وَالرُّطَبُ وَالعِنبُ وَالرَّمَّانُ و وَالْحِيَارُ وَالْقِيثَاءُ لَيْسَ بِفَاكِهِمَةً ،

لأنه بدون المرق لايسمى طبيخا ، فانه يقال لحم مقلى ولايقال مطبوخ إلا لمـا طبخ في المـاء . ولو أكل سمكا مطبوحًا لم يحنث ، لأن الاسم لايتناوله عند الإطلاق . وعن ابن سماعة : الطبيخ يكون على الشحم ، فان طبخ عدسا أو أرزا بودك فهو طبيخ ، وإن كان بسمن أو زيت فليس بطبيخ ، والمعتبر العرف ، والطابخ : هو الذي يوقد النار دون الذي ينصب القدر ويصبُّ الماء واللحم وحوائجه فيه ؛ والخابز : الذي يضرب الحبز في التُّنور دون من عجنه وبسطه . ولو حلف لايأكل من طبيخ فلان فطبخ هو وآخر وأكل الحالف منه حنث ، لأن كلّ جزء منه يسمى طبيخا ، وكذلك من خبز فلان فخبز هو وآخر ، وكذلك من رمان اشتراه فلان فاشترى هو وآخر ؛ وكذا لاألبس من نسج فلان فنسج هو وآخر ؛ وَلُو قَالَ : من قلر طبخها فلان فأكل ما طبخاه لم يحنث ، لأن كلُّ جزء من القدر ايس بقدر ، وكذلك من قرص يخبره فلان ، أو رمانة يشتريها فلان ، أو ثوبا ينسجه فلان لما بينا ؛ ولو حلف لايلبس ثوبا من غزل فلانة ، فلا بد أن يكون جميعه من غزلها ، حَتَى لُو كَانَ فَيْهُ جَزَّءَ مِنْ أَلْفَ جَزَّءَ مِنْ غَزِلْ غَيْرِهَا لَمْ يَحْنَثُ ، رَوَاهُ هَشَامُ عَنْ محمد . حلف لايأكل من هذا الطعام ما دام في ملكه، فباع بعضه وأكل الباتي لايحنث ، ذكره الحسن . حلف لايأكل من مال فلان فتناهد (١) وأكل لايحنث لأنه أكل مال نفسه عرفا رواه المعلى عن أبي يوسف . حلف لايأكل من فلان وبينهما دراهم فأخذ منها درهما فاشترى به شیئا وأكل لم يحنث . حلف لايأكل من طعام شریكه فأكل من طعام مشترك بينهما لم يحنث ، لأنه إنما أكل حصته ؛ ألا ترى أن له أن يأخذه من حصته . قال ( والرءوس ما يكبس فى التنانير ويباع فى السوق ) جريا على العرف . وعن أبي حنيفة أنه يدخل في النين رءوس البقر والجزور ، وعندهما يختص برءوس الغم وهواختلاف عادة وعصر . قال (والرطب والعنب والرمان والحياروالقثاء ليس بفاكهة ) وقالاً : الرطب والرمان والعنب فاكهة، لأنه يتفكه بها عادة كسائر الفاكهة حتى يسمى بائعها فاكبهانى ، ولأبي حنيفة قو له تعالى ـ فيهما فاكهة ونحل ورمان ـ . ولذلك عطفالفاكهة على العنب في آية أخرى (٢) والمعطوف يغاير المعطوف عليه لغة ، ولأنه ذكر في معرض الامتنان والكريم الحكيم لايعيد المنة بالشيء مرتين ، ولأن الفاكهة ما يتفكه به قبل الطعام ، وبعده ، ويتفكه برطبه ويابسه دون الشبع ، والعنب والرطب يستعملان للغذاء والشبع ، والرمان

 <sup>(</sup>۱) قال فى المنجد: تناهد القوم: أخرج كل منهم نفقة بقدر نفقة صاحبه ليشتروا
 بها طعاما يشتركون فى أكله.
 (۲) فى سورة عبس.

# والإدامُ ما يُصطَّبَعُ بِهِ : كَالْحَلُّ وَالزَّيْتِ وَالمُلْحِ ،

يستعمل للأدوية فكان معنى الفاكهة قاصرا عنها ، فلا يتناولها الاسم عند الإطلاق حتى نو نواها صحت نيته لأنه تشديد عليه ، والتمر والزبيب وحبّ الرمان إدام و ليس بفاكهة بالإجماع ، والتفاح والسفرجل والكمثرى والإجاص والمشمش والحوخ والتين فاكهة لأنها تؤكل للتفكه دون الشبع، والبطيخ فاكهة، واليابس من أثمار الشجر فاكهة، ويابس البطيخ ليس بفاكهة لأنه غير معتاد ، والقثاء والخيار والجزر والباقلاء (١) الرطب يقول . قال محمد : التوت فاكهة لأنه يستعمل استعمال الفاكهة . قال محمد : قصب السكر والبسر الأحمر فاكهة ، والجوز في عرفنا ليس بفاكهة لأنه لايتفكه به . وروى المعلى عن محمد : الجوز اليابس ليس بفاكهة لأنه يؤكل مع الحبز غالبا ، فأما رطبه لايؤكل إلا للتفكه . وعن أنى يوسف : اللوز والعناب فاكهة ، رطبه من الفاكهة الرطبة ، ويابسه من يابسها ، وعن محمد : لو حلف لايأ كل فاكهة العام أو من ثمرة العام إن كان زمان الرطبة فهي على الرطبة ، ولا يحنث بأكل اليابس ، وإن كان في غير زمانها فهي على اليابس للتَعَارُف ، وكان ينبغي أن يحنث باليابس والرطب إذا كان في زمان الرطبة ، لأن اسم الفاكهة يتناولهما إلا أنه استحسن ذلك ، لأن العادة في قولهم فاكهة العام إذا كان زمان الرطبة يريدونها دون اليابس ، فاذا لم تكن رطبة تعينت اليابسة فحملت عليه . قال ( والإدام ما يصطبغ به كالحلُّ والزيت والملح ) وأصله من المؤادمة وهي الموافقة وهي بِالْمُلازَقَةُ فَيصِيرَانَ كُشِّيءُ وَاحْدُ ، أما الحِاوِرةُ فَلْيَسْتُ بَمُوافِقَةً حَقَيْقَةً ، يقال : وأدم الله بينكما : أي وفق بينكما ، قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة (٢) وقد تزوّج امرأة « لو نظرت إليها كان أحرى أن يودم بينكما » فكلّ ما احتاج في أكله إلى موافقة غيره فهو إدام ، وما أمكن إفراده بالأكل فليس بادام ؛ وإن أكل مع الحبز كما لو أكل الحبز مع الخبز ، فالخلُّ والزيت واللبن والعسل والمرق إدام لما بينا ، وكذلك الملح لأنه لايؤكل منفردا ولأنه يذوب فيختلط بالخبز ويصير تبعا ؛ واللحم والشواء والبيض والحبن ليس بإدام لأنها تفرد بالأكل ولا تمتزج بالخبز . وعن محمد : كلُّ ما يؤكل بالخبز عادة فهو إدام ، وهو المختار عملا بالعرف . وعن أبي يوسف : الجوز اليابس إدام . وقال محمد وهو رواية عن أبى يوسف : التمر والجوز والعنب والبطيخ والبقول وسائر الفواكه ليس بإدام ، لأنها

<sup>(</sup>١) قوله والباقلاء ، قال في مختار الصحاح : والباقلا إذا شددت اللام قصرت ، وإذا خففت مددت . وقال في المنجد : الباقلاء والباقلي ، وباقلي الفول .

<sup>(</sup>٢) لفظ حديث المغيرة كما ذكره صاحب سبل السلام مرويا عن الترمذي والنسائي أنه قال « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » .

وَالْعَدَاءُ : مِنْ طَلُوعِ الْعَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ ، وَالْعَشَاءُ : مِنَ الظُّهْرِ إِلَى نَصْفِ اللَّيْلِ اللَّهُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَالنَّثْرُبُ مِنَ النَّهْرِ : اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَالنَّثْرُبُ مِنَ النَّهْرِ : الكّرْعُ مِنْهُ .

تفرد بالأكل ولا تكون تبعا للخبز حتى لوكان موضعا تؤكل تبعا للخبز معتادا يكون إداما عندهم اعتبارا للعرف وهو الأصل في الباب . قال ﴿ والغداء من طلوع الفجر إلى الظهر ﴾ لأنه عُبارة عن أكل الغدوة ، وما بعد نصف النهار لايكون غدوة ( والعشاء : من الظهر إلى نصف الليل) لأنه مأخوذ من أكل العشاء وأوَّله بعد الزوال . وروى « أنه صلى الله عليه وسلم صلى إحا،ى صلاتى العشاء ركعتين ۽ يريد به الظهر. أو العصر ( والسحور : من نصفُ الليل إلى طلوع الفجر ) لأنه مأخوذ من السحر فينطلق إلى ما يقرب منه ، ثم الغداء والعشاء عبارة عنَّ الأكل الذي يقص! به الشبع عادة ، فلو أكل لفمة أو لقمتين فليس بشيء حتى يزيد على نصف الشبع فإنه يقال لم أتغد وإنما أكلت لقمة أو لقمتين ، ويعتبر في كلُّ بلدة عادتهم ؛ فلو حلف لايتغدَّى فشرب اللبن إن كان حضريا لايحنث ، وإن كان بدويا يحنث اعتبارا للعادة . قال الكرخى : إذا حلف لايتغدّى فأكل تمرا أو أرزا أو غيره حتى شبع لايحنث ، ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز ، وكذلك إن أكل لحما بغير خبز اعتبارا للعرف . قال ( والشرب من النهر الكرع منه ) فلو حلف لايشرب من دجلة أو من الفرات لايحنث حتى يكرع منها كرعا يباشر المـاء بفيه ، فان شرب منه بيده أو باناء لم يحنث ، وقالا : يحنث فى جميع ذلك . أصله أنه متى كان لليمين حقيقة مستعملة ومجاز مستعمل ، فعند أبي حنيفة : العبرة للحقيقة خاصة لأنه لايجوز إهدار الحقيقة إلا عند الضرورة ، وذلك بأن تكون مهجورة مهملة كما قلنا في سفّ الدقيق . وعندهما العبرة للمجاز والحقيقة جمعا لمكان الاستعمال والعرف ؛ فأبوحنيفة يقول : الكرع حقيقة مستعملة ، ولهذا يحنث به بالإجماع ، وهما يقولان : استعمال المجاز أكثر فيعتبر أيضًا ، لأن الكرع إنما يستعمل عادة عند عدم الأوانى فيعتبر كلُّ واحد منهما . ومن أصحابنا من قال : إن أبا حنيفة شاهد العوب بالكوفة يكرعون ظاهرا معتادا فحمل اليمين عليه ، وهما شاهدا الناس بعد ذلك لايفعلونه إلا نادرا فلم يخصا اليمين به ؛ ولو شرب من بهر يأخذ من دجلة أو من الفرات لم يحنث بالإجماع ، لأن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غيره ، فصاركما إذا حلف لايشرب من هذا الكوز فصب في كوز آخر ، وهذه المسألة تشهد لأبى حنيفة لاختصاص اليمين عندهم بدجلة دون ما انتقل إليه ماؤها وهذا إذا لم يذكر الماء ، وأما إذا قال : من ماء دجلة فانه يحنث بالكرع وبالإناء وبالغرف ومن نهرآخر ، وَلَوْ حَلَمَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْحُبُ أَوِ البِيْرِ يَحْنَتُ بِالإِنَاءِ ، وَالسَّمَلَ ُ وَالْأَلْبَةُ لِيَّا لِيَّةً لِيَّالِيَةً وَالرَّأُسُ وَالْآلَةِ وَالْمُؤَادُ وَالكَلْمِيَةُ وَالرَّأُسُ وَالْآكَارِعُ وَالْأَمْعَاءُ وَالطَّحَالُ تَلْمُ ، وَالشَّحْمُ شَحْمُ البَطْنِ .

لأن اليمين عقدت على الماء دون النهر وقد وجد . قال ( ولو حلف لايشرب من الحبّ أو البئر يحنث بالإناء ) وهذا في البئر ظاهر لأنه لايمكن الشرب منها إلا بإناء حتى قالوا : لو نزل البير وكرع لايحنث ، لأن الحقيقة والمجاز لايجتمعان تحت لفظ واحد والحقيقة مهجورة ؛ وأما آلحب إن كان ملآنا يمكن الشربمنه لايحنث بالاعترافوالإناء لتعينه . ولو حلف لايشرب من هذا الإناء فهو عن الشرب بعينه لأنه المتعارف فيه . قال ( والسمك والألية ليسا بلحم ) فان حلف لايأكل لحما فأى لحم أكل من جميع الحيوان غير السمك حنث سواء أكله طبيخا أو مشويا أو قديدا وسواء كان حلالا أو حراما : كالميتة ولحم الخنزير والآدى ، ومتروك التسمية وذبيحة المجوسي وصيد الحرم ، لأن اسم اللحم يتناول الجميع ، ولا يختلف باختلاف صفة اللحم و صفة الذابح . فأما السمك وما يعيش في المـاء لايحنث به لأنه لايدخل تحت إطلاق اسم اللحم ، ألا ترى أنهم يقولون : ما أكلت لحما وقد أكل السمك ، والمعتبر في ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن ، ألا ترى أنه لو حلف لايركب دابة فركب كافرا لايحنث وإن سماه الله تعالى دابة في قوله .. إن شرَّ الدُّوابُّ عند الله الذين كفروا ـ وكذا لو خرّب بيت العنكبوت لايحنث في يمينه لايخرّب بيتا ، وكذا لايحنث بالقعود في الشمس لوحلف لايقعد في السراج إلى غير ذلك ، وإنما المعتبر في ذلك المتعارف، وكذلك الألية وشحم البطن ليسا بلحم لأنهما لايستعملان استعمال اللحم ولا يتخذ مهما ما يتخذ من اللحم ولا يسميان لحما عرفا ، وإن نواه أو نوى السمك يحنث لأنه تشديد على نفسه . قال ( والكرش والكبد والرئة والفؤاد والكلية والرأس والأكارع والأمعاء والطحال لحم ) لأنها تباع مع اللحم ، وهذا في عرفهم على ما رواه أبير حيفة فى زمنه بالكوفة . وأما البلاد التي لاتباع فيها مع اللحم فلا يحنث اعتبارا للعرف فى كلّ بلدة وكلّ زمان . وأما شحم الظهر فهو لحم ، ويقال له لحم سمين ، ويستعمل فيما يستعمل فيه اللحم . قال ( والشحم شحم البطن ) فلو حلف لايأكل شحما فأكل شحم الظهر لايحنث لأنه من اللحم ويقال له لحم سمين كما قدَّمنا ، وقالا : يحنث لأن اسم الشحم يتناوله وهذا في عرفهم ، وفي عرفنا : اسم الشحم لايقع على شحم الظهر بحال . وعن محمد فيمن أمر غيره أن يشتري له شحما فاشترى شحم الظهر لايلزم الآمر ، وهذا يؤيد مذهب أبى حنيفة أن مطلق اسم الشحم لايتناوله . حلف لايأكل لحم شاة فأكل لحم

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِن \* هَذَا البُسْرِ فَأَكُلُهُ أُرْطَبًا لَمْ تَجْنَتْ ، وكذَا الرَّطَبُ إذَا صَارَ تَمْرًا وَاللَّبَنُ شَيْرازًا . حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِن \* هَذَا الحَمِلِ فَصَار كَبُشَا فَاكُلُهُ مِن \* هَذَهِ النَّحْلَةِ فَهُو عَلَى تَمْرِها وَدُبُسِها فَاكُلَهُ مَنْ هَذِهِ النَّحْلَةِ فَهُو عَلَى تَمْرِها وَدُبُسِها غَيْرِ المَطْبُوخِ ، وَمِن \* هَذِهِ الشَّاةِ فَعَلَى اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ وَالزَّبُدِ ، ولا بَدْخُلُ بَيْضُ السَّمَكِ فِي البَيْضِ ، والشَّرَاء كالأكل .

عَنْرَ حَنْتُ ، لأن اسم الشاة يتناول العَنْز وغيره . وذكر الفقيه أبوالليث أنه لايحنث لأن العرف يفرق بينهما وهو المختار ؛ وكذا لايلخل لحم الجاموس في يمين البقر . قال ( حلف لايأكل من هذا البسر فأكله رطبا لم يحنث ، وكذا الرطب إذا صار تمرا واللبن شيرازا ) لأن هذه الصفات داعية إلى اليمين فتتقيد به ، أو نقول : اللبن ما يؤكل عينه فلا ينصرف إلى مايتخذ منه . قال (حلف لايأكل من هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث ) لأن صفة الحملية ايست داعية إلى اليمين ، لأن الامتناع عن لحمه أقل من الامتناع عن لحم الكبش ، وإذا امتنع أن تكون صفة داعية تعينت الذات وأنها موجودة . قال ( حلف لايأكل من هذه النخلة فهو عنى ثمرتها ودبسها غير المطبوخ ) يقال له سيلان ، لأنه أضاف اليمين إلى ما لايؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه لأنه سبب له فيصلح مجازًا ، وبحنث بالجمار لأنه منها ولا يحنث بما يتغير بالصنعة : كالنبيذ والحلِّ والدبس المطبوخ لأنه ليس بخارج منها حقيقة ، فان الخارج منها ما يوجد كذلك متصلا بها ، بخلاف غير المطبوخ وعصير العنب لأنه كذلك متصل بها إلا أنه منكتم فزال الانكتام بالعصير ؛ ولو أكَّل من عين النخلة لايحنث لأنها حقيقة مهجورة . (و) لو حلف لايأكل ( من هذه الشاة فعلى اللحم واللبن والزبد ) لما مرّ ، وفي الاستحسان على اللحم خاصة ، لأن عين الشاة مأكول فانصرفت اليمين إلى اللحم خاصة ، ولا يحنث باللبن والزبد والسمن . قال ( ولا يدخل بيض السمك فى البيض ) للعرف ، فإن اسم البيض عرفا يتناول بيض الطير كالدجاج والأوز مما له قشر ، فلا يدخل بيض السمك إلا بنية لأنه بيض حقيقة وفيه تشديد على نفسه (والشراء كالأكل) فاليمين على الشراء كاليمين على الأكل . حلف لايأكلحراما فاضطرّ إلى الميتة والحمر فأكل ، روى عن أبى يوسف أنه يحنث لأنه حرام ، إلا أنه مرفوع الإثم عن المضطرُّ كفعل الصبيُّ والمعتوه ، والحرام لايوصف بأنه حلال لهما وإن وضع الإثم عنهما . وروى عنه أنه لايحنث . وعن محمد ما يدل عليه فانه قال في الإكراه : إن الله تعالى أحل الميتة حالة الضرورة ، فاذا امتنع عن الأكل حالة الإكراه أثم ، ولو أكل طعاما مغسوبا حنث ، ولو اشتری بدرهم مغصوب لایحنث .

حَلَفَ لَيَتَصْعَدَنَ السَّاءَ أَوْ لَيَطِيرَنَ فَى الْهُوَاءِ انْعَقَدَ تُ يَمِينُهُ وَحَنَيْ لِلْحَالِ حَلَفَ لَيَأْتِينَهُ ۖ إِن اسْتَطَاعَ فَهِي عَلَى اسْتِطاعَة الصَّحَّة . حَلَفَ لَيَأْتِينَهُ فَلَمْ يأتِهِ حَتَى مَاتَ حَنَيْثَ فَى آخِرَ حَيَاتِهِ ؟

#### 

( حلف ليصعدن السماء أو ليطيرن في الهواء انعقدت يمينه وحنث للحال ) وقال زفر : لاينعقد لأنه مستحيل عادة فصار كالمستحيل حقيقة . ولنا أن اليمين عقد من العقود فتنعقد إذا كان المعقود عليه موجودا أو متوهما ، وإذا لم يكن موجودا ولا متوهما لم ينعقد ، ألا تَرَى أن بيع الأعيان المباحة منعقد ، لأن المعقود عليه موجود ، وبيع المدبر منعقِد لأنه متوهم دخوله تحت العقد بالحكم وإن كان بغير فعل العاقد ، وبيع الحرّ ليس بمنعقد لأنه غير داخل في العقد ولا متوهم الدخول فكذلك اليمين ينعقد على الفعل المقدور والموهوم ولا ينعقد على غير المقدور والموهوم ، وما نحز, فيه مقدورموهوم يدخل تحت قدرة قادر ، ألا ترى أن من الأنبياء صلوات الله عليهم من صعد السهاء والملائكة يصعدون في كل وقت وينزلون ، وإذا كان متوهما انعقدت اليمين ثم يحنث في الحال حكمًا للعجز الثابت عادةً كموت الحالف ، وعلى هذا الأصل تخرج مسائل كثيرة من هذا الجنس لمن يتأملها . قال ( حلف ليأتينه إن استطاع فهمي على استطاعة الصحة ) معناه : إذا لم يُعرض له أمر يمنعه من مرض أو سلطان أو نحوه ولم يأته حنث ، لأن الاستطاعة في العرف الاستطاعة من حيث سلامة الآلة وعدم الموانع ، وإن عين استطاعة القضاء والقدر صدق ديانة لأنه خلاف الظاهر ، وفي رواية تصحُّ قضاء أيضا لأنه حقيقة ، لأن الاستطاعة الآلية تقوم بالاستطاعة التقديرية على المذهب الصحيح . قال ( حلف ليأتينه فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته ) لأن الحنث إنما يتحقى بالموت إذ البرّ مرجوّ قبله '. حلف ليأتينه فهو على أن يأتى منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه ، لأن الإتيان الوصول إلى مكانه دون ملاقاته ، وعن محمد: لأوافينك غدا فهو على اللقاء ، فإن أتاه فلم يلقه حنث . حلف لاتأتى زوجته العرس فذهبت قبل العرس وأقامت حتى مضى العرس لايحنث ، لأن العرس أتاها لاأتته . وعن محمد : لأعودن فلانا غدا فعاده ولم يؤذن له بر ، وكذلك الإتيان إذا أتاه فلم يؤذن له . حلف لاتذهب زوجته إلى بيت والدها فذهبت إلى بأب الدار ولم تدخل لم يحنث . وعن أبي يوسف : حلف لاأرافق فلانا فهو على الاجماع في الطعام أو شيء يجتمعان عليه بأن كان مقامهما في مكان واحد ، وإن كانا في سفينة وطعامهما ليس بمجتمع ولا يأكلان على خوان واحد فليس بمرافقة . وعن محمد : إن كان معه في محمل أو كان كراهما واحدا

وَلَوْ قَالَ : إِنْ أَكَلْتُ ، أَوْ شَرِبْتُ ، أَوْ لَبِسْتُ ، أَوْ كَلَّمْتُ ، أَوْ كَلَّمْتُ ، أَوْ تَزَوَّجْتُ ، أَوْ خَرَجْتُ وَنَوَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُصَدَّقْ ، ولَوْ قَالَ : إِنْ أَكَلْتُ طَعَاما ، أَوْ شَرِبْتُ شَرَابا، أَوْ لَبِسْتُ ثَوْباً ، وَنَحْوَ ذَلكَ وَنَوَى شَيْئًا دُونَ شَى ع صُدِّقَ دِيانَةً شَرِبْتُ شَرَابا، أَوْ لَبِسْتُ ثَوْباً ، وَنَحْوَ ذَلكَ وَنَوَى شَيْئًا دُونَ شَى ع صُدِّقَ دِيانَةً خَاصَةً ، وَالرَّيْعَانُ اسْمٌ لِمَا لاساقَ لَهُ فَلا يَحْنَتُ بالْيَاسِمِينِ وَالوَرْدِ . وَالوَرْدُ وَالْبَنَفْسِيجُ هُوَ الوَرَقُ . وَالْحَاتَمُ النَّقْرَةُ لَيْسَ مِعْلِي ، وَالذَّهَبُ حُلِي ، وَالذَّهَبُ حُلِي "

أو قطارهما واحدا فهي مرافقة ، و إن كانكراهما مختلفا والمسير واحد فليس بمرافقة . قال (ولو قال : إن أكلت أو شربتٍ ، أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت ونوى شيئًا بعينه لم يصدق ؛ ولو قال : إن أكلت طعاما أو شربت شرابًا أو لبست ثوبًا ونحو ذلك ونوى شيئا دون شيء صدق ديانة خاصة ) والأصل فيه أن من ذكر لفظا عاما ونوى تخصيص ما فى لفظه صدق فيما بينه وبين الله تعالى ولم يصدق فى القضاء ، لأن المتكلم يالعموم قد يريد الخصوص ، فاذا نوى صارت نيته دلالة على التخصيص كالدلالة الشرعية على تخصيص العموم ، إلا أن الظاهر من اللفظ العموم فلا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر ؛ فأما إذا نوى تخصيص ما ليس في لفظه لايصدق أصلا ، لأن الحصوص يتبع الألفاظ دون المعانى ، فما ليس في لفظه لايصح تخصيصه ، فني الفصل الأوَّل الطعام والَّثوب ونحوهما ليس مذكورا فقد نوى تخصيص ما ليس في لفظه فلا يصدق ، الفصل الثاني : إذا قال : عنيت الحبز أو اللحم فقد نوى تخصيص مافي لفظه فيصدق ديانة لاقضاء لما بينا ؛ ولو قال : لاأشرب الماء ولا أنزوَّج النساء حنث بشرب قطرة من الماء وتزويج امرأة واحدة لأنه لايمكن استيعاب الحنس فيحمل على الأدنى ، واو نوى الحنس صدق لأنه نوى حقيقة كلامه وإن كان خلاف الظاهر ، لأن الحقيقة أحد الظاهرين فيصندق فيها إذا نواها . قال ( والريحان اسم لمـا لاساق له ) لغة ( فلإ يحنث بالياسمين والورد ) وقيل يحنث في عرفنا ، فان الريحان اسم لما له رائحة طيبة من النبات عرفا فيحنث بهما وبالشاهسبرم (١) ، والعنبر والآس لايسمى ريحانا عرفا . قال ( والورد والبنفسج هو الورق) عرفا ، وأصحابنا قالوا : لو حلف لايشترى بنفسجا فاشترى دهنه حنث ، وأو اشترى ورقه لايحنث ، وكذا كان عرف أهل الكوفة ، أما عرفنا فكما ذكرت ؛ و لو حلف لايشم طيبا فدهن لحيته بدهن طيب لايحنث لأنه لايعد شما عرفا . قال ( والحاتم النقرة (٢) ليس بحلي ، والذهب حلى ) فلو حلف لايلبس حليا لايحنث بخاتم النقرة ، لأن النقرة

<sup>(</sup>۱) سألت بعض طلبة الأتراك في الأزهر، فقالوا يوجد في لغتهم شاهسبرم. الشاه سيرغم ومعنى شاه : ملك أو سلطان ، ومعنى سيرغم : الريحان ، ومعناها بالعربية : الريحان السلطاني . (۲) النقرة ، المراد بها : الفضة .

وَالْعِقْدُ اللَّوْلُوْ الْبُسْ بِحُلِي حَتَى يَكُونَ مُرَصَّعًا . حلَفَ لَايِنَامُ عَلَى فِرَالْسِ فَجَعَلَ عَلَيْهُ فِرَاشَا آخَرَ وَنَامَ لَمْ يَحْنَتْ ، وَإِنْ جَعَلَ قِرَامًا فَنَامَ حَنَيْثَ ، وَالضَّرْبُ وَالكَلَامُ وَالكِسْوَةُ وَالدَّخُولُ عَلَيْهِ يَتَقَيَّدُ بِحَالِ الحَيَاةِ.

تلبس لإقامة السنة وللختم لاللتزين ، والحليّ ما يتزين به ، ولاكذلك الذهب فانه يتزين به ، ولو كان الحاتم مما يلبسه النساء من الحجر أو الفضة قيل يحنث لأنه للزينة ، وقيل لايحنَّث لأنه يحلَّ للرجال ولا يُحلِّ لهم النزين بالحليُّ . قال ﴿ وَالعَقْدَ اللَّوْلُوْ لَيْسَ بْحَلَّ حَى يكون مرصعاً ﴾ والمعتبر في اليمين العرف لاالحقيقة ، ولفظ القرآن كما تقدّم . وقال أبو يوسف ومحمد : هو حلى وإن لم يكن مرصعا لأنه حلى حقيقة بدليل تسمية القرآن وعليه الفتوى لأنه صار معتادا فهو اختلاف عادة وزمان ، فعلى قول أبي حنيفة ينبغي أن يجوز للرجل لبس العقد الغير المرصع لأنه ايس بحلي ؛ ولو علقت المرأة في عنقها ذهبا غير مصنوع لايحنث ، والمنطقة المفضّضة والسيف المحلى ليس بحلي لما مر . قال (حلف لاينام على فراش فجعل عليه فراشا آخر ونام لم يحنث ، وإن جعل عليه قراماً (١) فنام حنث ) لأن القرام تبع للفراش ، ألاترى أنه لوكان القرام ثوبا طبريا والفراش ديباجا ، يقالُ نام على فراش ديباج ، ولوكان الأعلى ديباجا والأسفل خزا يقال : نام على الديباج . وعن أَىْ يُوسَفَ فَى الْأَمَالَى أَنَّه يَحْنَتُ فَى الفراشِ أَيْضًا لأنَّه نائم على الفراشين حقيقة ، وصاركما إذا حلف لايكلم رجلا فكلمه وآخر بخطاب واحد . جوابه أن الشيء لايستتبع مثله ، وفي العرف لاينسب إلا إلى الأعلى ، وفي الكلام هو مخاطب لكلُّ واحدُ منهما حقيقة وعرفا وشرعا والسرير والدكانوالسطح كالفراش إن جعل عليه سريرا آخر وبني على السطح سطحا آخر فنام على الأعلى لايحنث لما بينا ؛ وإن جعل على السرير أو السطح أو الدكان بساطا أوفراشا أو نحوه ونام عليه حنث لأنه يعد نائما على السطح والسرير والدكان ، ومتى جلس على ما يحول بينه وبين الأرض فليس بجالس عليها لأنه لايسمي جالسا على الأرض إلا أن يجلس على ثيابه فتحول بينه وبين الأرض لأنها تبع له فلا يعد حائلا ، ولهذا يقال هو حالس على الأرض . قال ( والضرب والكلام والكسوة والدخول عليه يتقيد بحال الحياة ) لآن الضرب هو الفعل المؤلم ولا يتحقق في الميت والمراد ، بالكلام الإفهام وأنه يختص " بالحيّ . والمراد بالكسوة عند الإطلاق التمايك كما في الكفارة ولا تمليك من الميت . وإن نوى به السِّر صُحَّ لأنه محتمل كلامه ، وأما الدخول عليه فلأنه يراد به الزيارة عرفا في وضع يجلس فيه للزيارة والنعظيم حتى او لم يقصده بالدخول بأن دخل على غيره

<sup>(</sup>١) القرام بكسر القاف : الملاءة .

حَلَفَ لَيَضْرِبَنَهُ حَتَى يَمُوتَ أَوْ حَتَى يَقَنْلُهُ فَهُوَ عَلَى أَشَدَ الضَّرُبِ. حَلَفَ لايضربُ امرانته فَخَنَفَها أَوْ مَدَّ شَعْرَها أَوْ عَضَها حَنثَ .

حَلَفَ لايَصُومُ فَنَوَى وَصَامَ سَاعَةً حَنَثَ ، وَإِنْ قَالَ صَوْمًا كُمْ يَحْنَتُ إِلاَّ بِتَهَامِ الْبَوْمِ . حَلَفَ لايَصَلَّى فَقَامَ وَقَرَأُ وَرَكَعَ كُمْ يَحْنَتُ مَا كُمْ بَسْجُدْ ، وَلَوَ قَالَ : صَلَاةً كُمْ يَحْنَتُ إِلاَّ بِنَهَامِ رَكُعْتَنْنِ . وَمَنْ قَالَ لِاُمْتِهِ : إِنْ وَلَدْتِ وَلَكَ الطَّلَاقُ ، وَلَذَا لَا الطَّلَاقُ ،

أو لحاجة أخرى ، أو دخل عليه فى موضع لايجلس فيه للزيارة لايكون دخولا عليه ، ولو دخل عليه فى المسجد والظلة والدهليز لايكون دخولا عليه إلا إن اعتادوا الجلوس فيه للزيارة . وذكر الكرخى عن ابن سماعة ضد هذا فقال : لو حلف لايدخل على فلان فلدخل على قوم هو فيهم حنث وإن لم يعلم لأنه دخل على المحلوف عليه والعلم ليس بشرط ، كما لو حلف لايكلمه فكلمه وهو لايعرفه والمذهب الأول . رجلان حلف كل واحد مهما لايدخل على صاحبه فدخلا فى المزل معا لايحنثان . ولو قال : إن غسلتك فعبدى حر فانه يتناول حالتى الحياة والموت ، لأنه عبارة عن الإسالة للتطهير وذلك يوجد فى الحي والميت . قال (حلف ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله فهو على أشد الضرب ) لأنه المراد فى العرف ؛ ولو قال : حتى يغشى عليه أو حتى يبكى أو يبول أو يستغيث فلا بد من وجود هذه الأشياء حقيقة ؛ ولو قال : لأضربنك بالسياط حتى تموت فهو على المبالغة ؛ ولو قال : لأضربنك بالسيف حتى تموت فهو على الموت حقيقة . وعن أبى يوسف فيمن ولو قال : لأضربك حتى أتركك لاحية ولا ميتة فهو أن يضربها ضربا يوجعها قال لامرأته : إن لم أضربك حتى أتركك لاحية ولا ميتة فهو أن يضربها ضربا يوجعها (حلف لايضرب امرأته فخنقها أو مد شعرها أو عضها حنث ) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم .

### نصـــل

(حلف لايصوم فنوى وصام ساعة حنث) لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية وقد وجد (وإن قال صوما لم يحنث إلا بتمام اليوم) لأنه يراد به الصوم التام ، وذلك صوم اليوم لأن ما دونه ناقص . قال (حلف لايصلى فقام وقرأ وركع لم يحنث ما لم يسجد) لأن الصلاة عبارة عن الأركان ، فما لم يأت بها لاتسمى صلاة ، بحلاف الصوم لأنه عبارة عن الإمساك وأنه موجود في أو ل جزء من اليوم وفي الجزء الثاني يتكرّر (ولو قال صلاة لايحنث إلا بتمام ركعتين) لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقل ذلك ركعتان . قال (ومن قال لأمته : إن ولدت ولدا فأنت حرّة ، فولدت ولدا ميتا عتقت ، وكذلك الطلاق) لوجود الشرط وهو ولادة الولد ، ألا يرى أنه يقال : ولدت ولدا حيا ، وولدت ولدا ميتا

وَلَوْ قَالَ : فَهُوَ حُرِ فَوَلَدَتْ مَينًا ثُمْ حَبًّا عَتَقَ الحَيّ (سم) ؛ وَمَن قَالَ : مَن بَشّرَني بِقُدُوم فَلان فَهُو حُر فَبَسَرَه بَماعة مُنقَر قُون عَتَقَ الأوّل ، وَإِن بَشّرُوه بَمِيعا عَتَقُوا في الوّجهيني . قال : بَشّرُوه بَمِيعا عَتَقُوا في الوّجهيني . قال : إن تَسَرّيت جارية في ملكه عَتَقَت ، ولو إن تَسَرّيت جارية في ملكه عَتَقَت ، ولو الشّيراها وتَسَرَّى بها كُم تَعْدِي . حَلَفَ لايتزوج فَزَوجه أَغْيره بيغير أمره ، فإن أجاز بالقول حنث ،

(ولوقال: فهو حرّ فولدت ميتاثم حيا عتق الحيّ ) عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا: لايعتق لأن اليمين انحلت بوجود الشرط وهو ولادة الولد الميت لاإلى جزاء لأن الميت ليس بمحلّ للحرّية . وله أن الشرط ولادة الحيّ لأنه وصفه بالحرّية ، ومن ضرورتها الحياة فصار كفوله إذا ولدت ولدا حيا فهو حرّ ، ولو قال كذلك عتق الحيّ فكذا هنا ، بخلاف حرّية الأمّ والطلاق لأنه لم يقيده بالحياة فافترقا . قال ( ومن قال : من بشرنى بقدوم فلان فهو حرّ فبشره جماعة متفرَّقون عتق الأوَّل ، وإن بشروه جميمًا عتقوا ، ولوقال:من أخبرني عتقوا في الوجهين ) لأن البشارة عرفا اسم لحبر سارٌ صدق ليس عند المبشر علمه لأنه مأخوذ من تغير بشرة الوجه من الفرح عادة ، والسرور إنما يحصل بالصدق لابالكذب وبخبر ليس عنده علمه ، والحبر اسم لمطلق الحبر سواء كان عنده علمه أو لم يكن ويقع على الصدق والكذب ، فني المسألة الأولى البشارة حصلت بالأوَّل لما بينا فعتق ولم تحصل بالباقي لأنه قد علم به فلم تكن بشارة ، وفي الثانية حصلت باخبار الكل فيعتقون ؛ أما آلحبر فإنه وجد من الكلُّ سواء كانوا متفرِّقين أو مجتمعين فيعتقون في الحالين ، والإعلام كالبشارة يعتق الأوَّل لاغير لأنه ما يحصل به العلم وإنما يحصل بالأوَّل والبشارة ، والحبر يكون بالكتابة والمراسلة كما يكون بالمشافهة ، والمحادثة بالمشافهة لاغير ، ولهذا يقال : أخبرنا الله تعالى ولا يقال حدَّثنا ، فاذا قال : أيَّ غلام بشرنى بقدوم فلان فهو حرَّ فكتب إليه غلامه بذلك عتق ؛ ولو أن عبدًا له أرسل عبدًا له آخر بالبشارة فجاء الرسول وقال للمولى : إن فلانا يَقُولُ لَكَ : قَدْ قِدْمُ فَلَانُ عَتَى المُرسَلُ دُونَ الرسولُ وَهُو بَمْنُزُ لَهُ الكتابُ ؛ وَلُو قال الرسول : إن فلانا قدم ولم يقل له أرسلني فلان عتق الرسول خاصة ( قال : إن تسرّيت جارية فهي حرّة فتسرّى جارية كانت في ملكه عتقت ، ولواشتراها وتسرّى بها لم تعتق ) والفرق أن في المسألة الأولى تناولتها اليمين لكونها في ملكه ، وفي المسألة الثانية لم تكن في ملكه فلم يتناولها اليمين . وقال زفر رحمه الله : تعتق في الوجهين لأن ذكر التسرَّى ذكر للملك ، لأن التسرَّى لايصحَّ إلا في الملك . قلنا الملك يصير مذَّكورًا ضرورة صحة التسرى فيتقدَّر بقدره ولا يظهر في حَقَّ الحرَّية وهو الجزاء ، لأن الثابت بالضرورة يتقدَّر بقدرها . قال ( حلف لايتزوَّج فزوَّجه غيره بغير أمره ، فان أجاز بالقول حنث ) لأن الإجازة في الانتهاء كالاذن

وَإِنْ أَجَازَ بِالْفِعْلِ لاَ يَحْنَتُ ، وَلَوْ أَمَرَ عَيْرَهُ أَنْ يُزُوّجَهُ حَنِثَ ، وكذَلَكَ الطلّاق والعِيَاق . حَلَفَ لا يُزُوّج عَبْدَه أَوْ أَمْتَه كَانَتُ بالتّو كيل والإجازة وكذّلك ابننه وابنته الصّغيرين ، وفي الكبيرين لا يحنن إلا المباشرة بالمباشرة . حلّف لا يتضرب عبدة فوكل به حنيث، وإن نوى أن لايباشره بينفسه صدّق قضاء . ولو حلف لايتضرب ولدة ولد فأمر به كم يحنن ، وذبخ الشّاة كضرب العبد . حلف لايبيع فوكل به تم تحنن ، وكذا سائر المعاوضات المالية .

في الابتداء على ما عرف في تصرّفات الفضولي ( وإن أجاز بالفعل ) كاعطاء المهر ونحوه المختار أنه ( لايحنث ) لأن العقود تختص ً بالأقوال فلا يكون فعله عقدا وإنما يكون رضا ، وشرط الحنث العقد لا الرضا . وروى عن محمد أنه لايحنث فى الوجهين ، وأفتى به بعض المشايخ ، لأن الإجازة ليست بانشاء للعقد حقيقة ، وإنما هو تنفيذ لحكم العقد بالرضا به ( ولو أمر غيره أن يزوّجه حنث ) لأن الوكيل فىالنكاح سفير ومعبر على ماعرف فى موضعه . ولوقال : عنبت أن لاأتكلم به صدق ديانة لأنه يحتمله لاقضاء لأنه خلاف الظاهر ( وكذلك ) الحكم في ( الطلاق والعتاق ) وكل عقد لاترجع حقوقه إلى الوكيل كالكتابة والحلع والهبة والصدقة والوديعة والعارية والقرض والاستقراض ، وكذلك كل فعل ليس له حقوق كالضرب رالقتل والذبح والكسوة والقضاء والاقتضاء والخصومة والشركة فانه يحنث بفعله وبالأمر. رفى الصلح روايتان بمنزلة البيع والنكاح ( حلف لايزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة ) لأن ذلك مضاف آليه متوقف على إرادته لملكه وولايته ( وكذلك ابنه وابنته الصغيرين ) لولايته عليهما ( وفي الكبيرين لايحنث إلا بالمباشرة ) لعدم ولايته عليهما فهو كالأجنى عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل . قال (حلف لايضرب عبده فوكل به حنث ) لأن منفعة ذلك ترجع إلى المالك فيجعل مباشرا لأنه لاحقوق له ترجع إلى الوكيل ( و إن نوى أن لايباشره بنفسه صدق قضاء) لأنه فعل حسى ، فاذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق قضاء وديانة ، بخلاف ماتقد م من النكاح وأخواته لأنه تكلم بكلام يفضي إلى النكاح والطلاق والأمر بذلك مثل التكلم به ، فاذا نوى التكام به فقد نوى الحاص من العام فيصدَّق ديانة لاقضاء . قال ( وُلو حلف لايضرب ولله فأمر به لم يحنث ) لأن منفعته ً عائدة إلى الولد وهو التثقيف والتأديب فلا ينسب إلى الآمر ، بخلاف ضرب العبد على ما تقدُّم ( وذبح الشاة كضرب العبد ) حلف لايضرب حرًّا فأمر غيره فضربه لايحت، لأنه لايملك ضرب الحرّ إلا أن يكون سلطانا أو قاضيا فيحنث لأنه يملك ضرب حدًّا وتعزيرًا فيصحّ الأمر به . قال ( حلف لايبيع فوكل به نم يحنث ، وكذا سائر المعاوضات المالية ) لأن العقد يوجد من العاقد حتى ترجع الحقوق إليه على مامرٌ في البيوع فلم يوجد الشرط وهو العقد من الحالف إلا أن ينوى ذلك لأن فيه تشديدا عليه ، أو يكون الحالف ممن لايباشر العقود كالسلطان والمخدرة ، لأنه إنما يمنع نفسه عما يعتاد ، ولوكان الحالف يباشر مرة ويوكل أخرى تعتبر الغلبة . قال (حلف لايبيع فباع ولم يقبل المشترى لايحنث ، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والرهن والنكاح والحلُّع ، ولو وهب أو تصدُّق أو أعار فلم يقبل حنث ) لأن المعاوضة تمليك من الجانبين فيكون القبول ركنا لتحقيق المعاوضة ، وفي غير المعاوضة تمليك من جانب المملك وحده . وقال زفر : لايحنث في الهبة والصدقة أيضا لأن تمامها بالقبول فصار كالبيع . قلنا ألهبة تمليك فتتم ّ بالمملك والقبول شرط لثبوت الملك دون وجود الهبة ، فصار كالوصية ، والإقرار بخلاف البيع لأنه تمليك وتملك على ما بينا . وعن أبى حنيفة رحمه الله : في القرض روايتان ، ويحنث بالبيع الفاسد والهبة الفاسدة . وعن أبي يوسف أنه لايحنث . وقال زفر : لايحنث فيه إلا بالقبض ، لأن المقصود الملك وهو يَالْقَبْضُ . قَلْنَا هُو بِيعِ حَقَيْقَةً نُوجُودُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولُ وَعَلَى هَذَا البَيْعُ بشرط الحيار . قال ( حلف ليقضينُ دينه إلى قريب فما دون الشهر ، وبعيد أكثر من الشهر ) لأن ما دون الشهر يعد قريباً ، والشهر وما زاد يعد بعيدا والعبرة للمعتاد ( وإن قال : ليقضينه اليوم ففعل وبعضها زيوف ، أونبهرجة ، أومستحقة لم يحنث ) لأنها دراهم إلا أنها معيبة والعيب لايعدم الجنس ، ألا يرى أنه لو نجوّز بها فىالصرف والسلم جاز ، والمستحقة دراهم وقبضها صحيح ، وبردُّها لاينتقض القبض الأوَّل المستحقُّ باليمين ( ولو كان رصاصا أو ستوقة حنث ) لأنهما ليسا بدراهم حتى لو تجوز بهما لايجوز ، وهذا إذا كان الأكثر ستوقا ، أما إذا كان الأكثر فضة لأيحنث . حلف ليقضين من فلان حقه فأخذه من وكيله أو كفيل عنه بأمره أو محتال عليه بأمر المطلوب بر" ، وإن كانت الكفالة والحوالة بغير أمر المطلوب حنث ، لأن القبض ليس من المحلوف عليه ، ألا يرى أن الدافع لايرجع عليه ، وفي الفصل الأوَّل الأخذ من وكيله أخذ منه ، لما بينا أن حقوق القضاء لاترجع إلى المأمور وكذا كفيله بأمره كالوكيل ، ولهذا يرجع بما أدَّى عليه ، وكذا لو حلف ليعطينٌ فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر ، واو باعه شيئا وقبضه بر أيضا ، لأن بالبيع

حَلَفَ لَايَعْبِضُ دَيْنَهُ مُتَفَرَقًا فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَايَعْنَثُ حَتَى يَعْبِضَ بَاقَيَهُ ، وَلَكُ لَا يَعْبَضُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا ، وَإِنْ قَبَضَهُ فَى وَزْنَتَنْ بِمُتَعَاقِبًا لَمْ يَعْنَثُ . حَلَفَ لَايَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا ، وَإِنْ قَالَ : لَافْعَلَنَهُ بَرَّ بِوَاحِدَة . استَحْلَفَ الوَا لِى رَجُلًا لَيُعْلِمَنَهُ بِكُلُ مُفْسِدٍ فَهُو عَلَى حال ولايته خَاصَّةً . حَلَفَ لَيَهَبَنَهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَقْبَلُ بَرَّ ، وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ وَالعَارِيَةُ وَالصَّدَقَةُ .

## فصـــل

صار الثمن دينا في ذمته فيتقاصان وهو طريق قضاء الديون ؛ ولو أبرأه أو وهبه حنث لأنه إسقاط محض من جهة الطالب وليس بقضاء من الحالف ، بحلاف البيع على ما بينا . حلف لايفارق غريمه حتى يستوفى حقه فهرب من الغريم لم يحنث . قال (حلف لايقبض دينه متفرقا فقبض بعضه لايحنث حتى يقبض باقيه ) لأن الشرط قبض جميع دينه متفرقا ولم يوجد شرط الحنث ، ألا يرى أنه لو أبرأه من الباقى أو وهبه لايكون قابضا للكل (وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث ) لأنه قد يتعذر وزن الكل دفعة واحدة فيكون هذا القدر مستثنى من اليمين فلا يحنث به ، وإن اشتغل بين وزنين بعمل آخر حنث لأنه تبدل المجلس فاختلف الدفع . قال (حلف لايفعل كذا تركه أبدا) لأنه ننى مطلقا فيعم (وإن قال : فاختلف الدفع . قال (حلف لايفعل كذا تركه أبدا) لأنه ننى مطلقا فيعم وإن قال : على الفعل إذا أيس من الفعل . قال (استحلف الوالى رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على حل الفعل إذا أيس من الفعل . قال (استحلف الوالى رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على حال ولايته خاصة ) لأن المقضود من ذلك رفع الفساد و دفع الشر بالمنع والزجر ، وذلك في حال سلطنته وولايته فيتقيد بها ، وزوالها بالموت والعزل (حلف ليهبنه ففعل ولم يقبل في حال العلمنه وكذلك القرض والعارية والصدقة ) وقد مر الوجه فيه .

#### فصــــل

النذر قربة مشروعة ، أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصوم والصلاة والحج والعتق والصدقة ونحوها . وأما شرعيته فللأوامر الواردة بايفائه ، قال تعالى ـ وليوفوا نفورهم ـ وقال صلى الله عليه وسلم « ف بنذرك » وقال عليه الصلاة والسلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وسمى فعليه الوفاء بما سمى » وقال عليه الصلاة والسلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه » إلى غيرها من النصوص ، وعلى شرعيته الإجماع ، ولا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب كالتسبيح واجب كالترب المذكورة ، ولا يصح بما ليس لله تعالى من جنسها واجب كالتسبيح والتحميد وعيادة المرضى وتكفين الميت وتشييع الجنازة وبناء المساجد ونحوها . والأصل فيه

وَلَوْ نَذَرَ نَذَرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهُ الوَّفَاءُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ عَلَقَهُ بِشَرْطٍ خَوُجِدً . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً رَحِيمَهُ اللهُ آخِرًا : أَنَّهُ لَيْمُؤِنْهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ إِذَا كَانَ شَرْطًا لَايُرِيدُ وُجُودَهُ ،

أن إيجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى ، إذ لإولاية له على الإيجاب ابتداء ، وإنما صححنا إيجابه في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنَّذُر ، ولا يصعُّ النَّذر بمعصية . قال صلى الله عليه وسلم « لانذر في معصية الله تعالى ، . قال ( ولو نذر نذر ا مطلقا ) أي بغير شرط ولا تعليق كقوله : على صوم شهر أو نحوه ( فعليه الوفاء به ) لما تقد م ( وكذلك إن علقه بشرط فوجد ) لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ، ولأن النذر موجود نظرا إلى الجزاء ، والجزاء هو الأصل والشرط تبع ، واعتبار الأصل أولى فصار كالمنجز ( وعن ابى حنيفة رحمه الله آخرا : أنه يجزئه كفارة يمين إذا كان شرطا لايريد وجوده ) كقوله : إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فعلى" صوم سنة أو صدقة ما أملكه ، وهو قول محمد رِحمه الله ، واختاره بعض المشايخ للبلوى والضرورة ، ولو أدَّى ما التزمه يخرج عن العهدة أيضا لأن فيه معنى اليمين وهوالمنع ، وهو نذر لفظا فيختار أيّ الجهتين شاء ؟ ولوكان شرطا يريد وجوده كقوله : إن شَّني الله مريضي أو قضي ديني أو قدمت من سفري لايجزيه إلا الوفاء بما سمى لأنه نذر بصيغته وليس فيه معنى اليمين ؛ ولو قال : إن فعات كذا فألف درهم من مالى صدقة ففعل وليس في ملكه إلا مائة درهم لايلزمه غيرها ، لأن النذر بما لايملك لايصح، ولو نذر صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر لثلا تختل فرائضه ويفدى كالشيخ الفانى فىشهررمضان ؛ ولونذر عددا من الحجّ يعلم أنه لايمكنه لايأمر غيره بالحجّ عنه لأنه لايعرف قدر الفائت، بخلاف الصوم. قال أبوحنيفة رضي الله عنه : لو قال لله على إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين لايجزئه إلا ما يجزئ في كفارة اليمين لمــا تقدّم أنه معتبر بايجاب الله تعالى ؛ وقوله : لله على طعام مساكين ، كقوله إطعام ، لأن الطعام اسم عين وإنما يصح إيجاب الفعل . وقال أبويوسف : لو قال : لله على طعام أطعم ما شاء واو لقمة ؛ ولو قال : على فلر ونوى الصوم أو الممدقة دون العدد لزمه في الصوم ثلاثة أيام ، وفي الصدقة إطعام عشرة مساكين اعتبارًا بالواجب في كفارة اليمين إذ هو الأقلُّ فكان متيقنا ؛ ولو نذرت صوم أيام حيضها أو قالت : لله على أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر رحمهما الله ، لأنها أضافت الصوم إلى وقت لايتصوّر فيه . وقال أبويوسف رحمه الله : يقضى فى المسألة الثانية ، لأن الإيجاب صدر صحيحا فيحال لاينافي الصوم ولا إضافته إلى زمان ينافيه ، إذ الصوم متصوّر فيه والعجز بعارض محتمل كالمرض فتقضيه وصاركما إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه لايجوز خلوّ الشهر عن الحيض

وَلُوْ نَذَرَ ذَبُعَ وَلَدِهِ أَوْ تَخْرَهُ لَزِمَةُ ذَبَعْ شَاةٍ.

فصحّ الإيجاب ؛ ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لاشيء عليه ، وكذا لوقدم بعد الزوال أو قبله وقد أكل عندمحمد ، لأن المعلق بالشرط كالمتكلم به عند وجوده . وقال أبو يوسف : يقضى في الفصلين الآخرين كما إذا نذرت صوم غلاً فحاضت ؛ ولو قدم في رمضان أو في يوم الفطر قضاه ولا يجزئه صومه ، لأن الإيجاب خرج صحيحا ؛ ولو نذر صلاة ركعة أو صوم نصف يوم صلى ركعتين وصام يوما ، لأن الركعة صلاة وقربة في الجملة لاشتمالها على ذكر الله تعالى ، والقراءة وغيرها كالوتر عند بعضهم ، وصوم نصف يوم قربة كامساك غداة الأضحى فصحّ التزامه ثم يلزمه حفظه وإتمامه ضرورة عدم التجزّى شرعًا ، ولو نذر ثلاث ركعات لزمه أربع عند أبي يوسف وركعتان عند زفر ؛ و لو نذر أن يصلي بغير وضوء فليس بشيء . ومن أني يوسف يلزمه بوضوء لأن إيجاب أصل الصلاة صيح وذكر الوصف باطل ؛ ولو نذر أن يصلي بغير قراءة أو عريانا صحّ خلافا لزفر ولزمته بقراءة مستورا ، لأن الصلاة كما ذكر قربة في الجملة كالأميّ ومن لايقدر على ثوب فصح الإيجاب . قال (ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد ؛ وفي الوالد والوالدة عن أنى حنيفة روايتان الأصحّ عدم الصحّة . وقال أبو يوسف وزفر · لايصحّ شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصحّ . ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة كعلى وابن عباس وغبرهما رضى الله عنهم ، ومثله لايعرف قياسا فيكون سماعا ، ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة ، حتى لونذر ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم . بيانه قصة الذبيح عليه السلام ، فان الله تعالى أوجب على الحليل عليه السلام ذبح و لده بقوله \_ افعل ما تؤمر \_ وأمره بذبح الشاة حيث قال ـ قد صدّقت الروبيا ـ فيكون كذلك في شريعتنا ، إما لقوله تعالى \_ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا \_ أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت النسخ ، وله نظائر : منها إيجاب الشيء إلى بيت الله تعالى عبارة عن حجَّ أو عمرة ، وإيجاب الهدى عبارة عن إيجاب شاة ومثله كثير ، وإذا كان نذر ذبح ااولد عبارة عن ذبح شاة لايكون معصية بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ : إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لايصحّ ونظيره الصوم فيحقّ الشيخ الفاني معصية لإفضائه إلى إهلاكه ، ويصحُّ نذره بالصوم وعليه الفدية ، وجعل ذلك التراما للفدية كذا هذا . ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده فكان أولى بالجواز . ولأبي حنبفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالابقصة الخليل عليه السلام ، و إنما وردت في الولد فيقتصر عليه ، ولو نذر بلفظ القتل لايلزمه شيء بالإجماع ، لأن النص ورد بلفظ لالذبح

# كتاب الحدود

وَهِيَ عُفُوبَةٌ مُفَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلهِ تَعَالَى . وَالزَّنَا : وَطَّءُ الرَّجُلِ المَرَأَةَ فِي القُبُلِ فِي غَيْرِ المِلْكِ وَشُبْهَتِهِ ،

والنحر مثله ، ولا كذلك القتل ، ولأن الذبح والنحر وردا فىالقرآن على وجه القربه والتعبد ، والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهى ، ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لايصح فهذا أولى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

## كتاب الحدود

وهو جمع حدٌّ ، وهو في اللغة : المنع ، ومنه الحداد للبوَّاب لمنعه الناس من الدخول ، وحدود العقار : موانع من وقوع الأشتراك ، وأحدثت المعتدّة : إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على ما عرف ، واللفظ الجامع المـانع حد ، لأنه يجمع معانى الشيء ويمنع دخول عيره فيه . وحدود الشرع : موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها ( و ) في الشرع ( هي عقوبة مقدّرة وجبت حقا لله تعالى ) وفيها معنى اللغة على ما بينا ، والقصاص لايسمي حدًا لأنه حقَّ العباد ، وكذا التعزير لأنه ليس بمقدَّر ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى ـ الزانية والزاني ـ الآية ، وقوله تعالى ـ والسارق والسارقة ـ الآية ، وقوله \_ \_ والذين يرمون المحصنات \_ الآية ، وآية المحاربة وغير ذلك . والسنة حديث ماعز والغامدية والعسيف وغيرها من الأحاديث المشهورة على ما يأتى فيأثناء الأبواب إن شاء الله تعالى . والمعقول ، وهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة واقتناص الملاذ" وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب والزنا والتشي بالقتل وأخذ مال الغير والاستطالة على الغير بالشم والضرب خصوصا من القوىّ على الضعيف ، ومن العالى على الدنىء ، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدو د حسما لهذا الفساد ، وزجرا عن ارتكابه ليبقى العالم على نظم الاستقامة ، فان إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدَّى إلى انخرامه ، وفيه من الفساد ما لايخني ، وإليه الإشارة بقوله تعالى \_ ولكم في القصاص حياة \_ . ومن كلام حكماء العرب : القتل أنني للقتل . قال ﴿ وَالزُّنَا : وَطُءَ الرَّجِلُ المُرْأَةُ فَيَالْقَبُلُ فَيْ غَيْرُ الملك وشبهته ) أما الأوّل فلعموم موار د استعمال اسم الزنا ، فانه متى قيل فلان زنى ، يعلم أنه وطئ امرأة في قبلها وطئاً "حراما ؛ ألا يرى أن ماعزا لما فسر الزنا بالوطء في القبل حراما كالميل في المكحلة حدَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ؛ وأما كونه في غير الملك فلأن الملك سبب الإباحة فلا يكون زنا ؛ وأما عدم الشبهة فلقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود وَيَشْبُتُ بِالبَيْنَةِ وَالإِقْرَارِ . وَالبَيْنَةُ : أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلُ وَامْرَأَةً بِالزّنَا ، فَاذَا شَهِدُ وَا يَسْأَلُمُ القاضي عَنْ ماهيتَهِ وكَيْفَيَّتِهِ وَمَكانِهُ وَزَمانِهُ وَالمَزْنِيِّ بِهَا ، فَاذَا شَهِدُ وَا يَسْأَلُمُ القاضي عَنْ ماهيتَهِ وكَيْفَيَّتِهِ وَمَكانِهُ وَزَمانِهُ وَالمَزْنِيَّ بِهَا ، فَاذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ ، وَذَكْرُوا أَنهَا نُعَرَّمَةٌ عَلَيْهُ مِنْ كُلُ وَجُهُ ، وَالمَرْقِ السَّرِّ وَالعَلانِيةِ حَكَم بِهِ ، وَعُدَّلُوا فِي السَّرِّ وَالعَلانِيةِ حَكَم بِهِ ، فَلَذَفَةً ،

بالشبهات ، ولا بد قيه من مجاوزة الحتان ، لأن المخالطة بذلك تتحقق وما دون ذلك ملامسة لايتعلق بها أحكام الوطء من غسل وكفارة وصوم وفساد حجّ . قال ( ويثبت بالبينة والإقرار) لأنهما حجج الشرع ، وبهما تثبت الأحكام على ما مرٌّ في الدعاوى ، وقوله تعالى \_ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم \_ دليل على أن الز : الذي رموهم به يثبت إذا أتوا بأربعة شهداء حتى يسة ل عنهم حدّ القذف وهي البينة . واما الإقرار فالصدق فيه راجع لأنه إقرار على نفسه وفيه مضرّة على نفسه ، وبه رجم عليه الصلاة والسلام ماعزا ، والعلم القطعي متعذَّر في حقنا فيكتني بالظاهر الراجع ( والبينة : أن يشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا ) لما تلونا ، ولقوله تعالى ـ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن "أربعة منكم ــ شرط الأربعة للحديث الذى تقدُّم فى اللعان ( فاذا شهدواً يسألهم القاضي عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنى بها ) لأن فى ذلك احتيالا للدرء المندوب إليه بقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود ما استطعتم » . أما السؤال عن ماهيته وكيفيته فلاحتمال أنه اشتبه عليه فظن عير الزنا زنا ، فان ما دون الزنا يسمى زناً مجازا ، قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويحقق ذلك الفرج (١) ، . وأما السؤال عن المكان والزمان فلاحتمال أنه زنا في دار الحرب أو فى زمان الصبا ، أو فى المتقادم من الزمان فيسقط الحدُّ على ما يأتى إن شاء الله تعالى . وأما السؤال عن المزنى بها لاحتمال أنها مِمن تحلُّ له أو له فيها شبهة لايعرفها الشهود ، فان سألهم فقالوا : لانزيد على هذا لايحدُّوإن لأنهم شهدوا بالزنا وهم أربعة وما قذفوا . قال ( فاذًا بينوا ذلك و ذكروا أنها محرَّمة عليه من كل وجه ، وشهدوًا به كالميل في المكحلة وعد لوا فىالسرّ والعلانية حكم به ) لثبوته بالبينة ، وكيفية التعديل ذكرناه فى الشهادات ، ولم يكتف أبو حنيفة رحمه الله بظاهر العدالة في الحدود احتيالًا للدرء المندوب إليه ( فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة ) يحدُّون للقذف إذا طلب المشهود عليه لأنه تعالى أوجب الحدُّ عند عدم شهادة الأربع ، وكذلك إن جاءوا متفرَّقين إلا أن يُكُون في مجلس واحد في ساعة

<sup>(</sup>۱) قوله ويحقق ذلك الفرج ، تتمة الحديث فى رواية أخرى « والفرج يصدق ذلك ويكذبه ، .

وَإِنْ رَجَعُوا قَبَلَ الرَّجْمِ سَقَطَ وَحُدُّوا ، وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ الرَّجْمِ يَضْعَنُونَ الدَّيَةَ ، وَإِنْ رَجَعُ وَاحِدٌ فَرُبُعُهُا ، وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنَّا مُتَقَادِمٍ كُمْ تَمْنَعُهُمْ عَنَ الإمامِ كُمْ تُقْبَلُ .

واحدة ، لأن قولهم احتمل أن يكون شهادة ، واحتمل أن يكون قذفا ، وإنما تتميز الشهادة عن القذف إذا وقعت جملة ، ولا يمكن ذلك دفعة واحدة منهم فاعتبرنا اتحاد المجلس وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لايعرفونها لم يحدُّ لقيام الشبهة لاحتمال أنها زوجته أو أمته . قال ﴿ وَإِنْ رَجِعُواْ قَبْلِ الرَّجِمُ سَقَطُ وَحَدُّوا ﴾ أما سقوط الحدُّ فلبطلان الشهادة بالرجوع ؛ وأما وجوب الحدُّ عليهم فلأنهم قذفة ( وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون الدية ) لأنهم تسببوا إلى قتله ، والمتسبب تجب عليه الدية كحافر البئر ( وإن رجع واحد فربعها ) لأنه تلف بشهادته ربع النفس ؛ أو نقول : بني من يبنى بشهادته ثلاثة أرباع الحقّ فيكون التالف بشهادته ربع الحق ، ولا وجه إلى وجوب القصاص لأنه متسبب ولآقصاص على المتسبب ، ويحدُّ حدُّ القذف مع الدية خلافًا لزفر لأنه قذف حيا ومات فبطل ؛ وإن كان قذف ميتا فقد رجم بقضاء فأورَّث شبهة . ولنا أن الشهادة إنما تصير قذفا بالرجوع فيجعل قاذفا للميت حالة الرجوع فقد بطلت الحجة فبطل القضاء الذي يبتني عليها فلا يورث شبهة ؛ وإن رجعوا بعد الحلد فالحدُّ لما مرَّ ولا يضمنون أرش السياط ، وكذلك إن مات من الجلد ، وقالا : يضمنون ، وإن رجع واحد فعليه ربع الأرش ، وإن مات فربع الدية لأنه من الجلد وقد حصل بسبب الشهادة ، فكان الشاهد هو الموجب كما في الرجم . ولأبي حنيفة أن أثر الضرب والموت ليس ،وجب الشهادة ، لأن الحلد قد يؤثر ولا يؤثر ، وقد يموت منه ولا يموت ، ولو كان موجب الشهادة لما انفك عنها كما في الرجّم ، وإذا لم يكن موجب الشهادة لايلزم الشاهد ضمانه ، ولأنه لو وجب إما أن يجب على الشاهد ولا وجه له لمما بينا . أو على الحلاد ولا وجه له أيضاً لأنه مأذون في فعله لاعلى وجه البدل ، ولم يتعمد تجاوز ما أمر به كمعين القصار ، ولأنا لو أوجبناه عليه لامتنع الناس من ذلك وفيه ضررجلي ، أو على بيت الممال ، ولا وجه له ، لأن الحكم غير موجب له لأنه ينفك عنه غالبا فلا يجب كما قلنا في الشاهد . قال ( وإن شهدوا بزنا متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل ) لما روى أن عمر رضى الله عنه خطب فقال : أيما شهود شهدوا بحدٌ لم يشهدوا عند حضرته فانما هم شهو د ضغن لاتقبل شهادتهم ، ولأنها شهادة تمكنت فيها تهمة فتبطل . ييانه أن الشهود إذا عاينوا الفاحشة فهم بالحيار إن شاءوا شهدوا به حسبة لإقامة الحد ، وإن شاءوا ستروا على المسلم حسبة أيضًا ، فان اختاروا الأداء حرم عايهم التأخير ، لأن تأخير الحدّ حرام ، فيحمل تأخيرهم على الستر حسبة حملاً لهم على الأحسن ، فاذا أخروا وَيَنَدْبُتُ بِالْإِقْرَادِ ، وَهُوَ أَنْ يُقَرِّ العاقِلُ البالِغُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَرْبَعِ بَجَالِسَ يَرُدُهُ وَ القاضِي فَى كُلُ مَرَّةٍ حَتَى لايترَاهُ ، ثُمَّ يَسَالُهُ كَمَا يَسَالُ الشَّهُودَ إلاَّ عَن الزَّمِانِ ، فاذَا بَيِّنَ ذلك لزَمِهُ الحَدُّ .

ثم شهدوا اتهموا أنهم إنما شهدوا لضغينة حملتهم على ذلك كما قال عمر رضى الله عنه ، وإن كان تأخيرهم لالحسبة الستر ثبت فسقهم وردّت شهادتهم ، بخلاف الإقرار لأن الإنسان لايعادي نفسه فلا يتهم ؛ ثم التقادم في الحدود الحالصة لله تعالى يمنع قبول الشهادة إلا إذا كان التأخير لعذر كبعد المسافة أو مرض ونحو ذلك ؛ فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصحّ رجوع المقرّ عنها فيكون التقادم فيها مانعا ؛ وحدّ القذف فيه حقّ العبد ﻠـﺎ ﻓﻴﻪ ۥﻥ ﺩﻓﻊ اﻟﻌﺎﺭ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻟﻤﺬا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻻﻳﺼﺢ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻴﻪ لا يمنع قبول الشهادة لأن الدعوى فيه شرط ، فاحتمل أن تأخير هم لتأخير الدعوى فلا يتهمون في ذلك ؛ ولا يلز م حد السرقة لأن الدعوى شرط للمال لاللحد ، لأن الحد خالص حق الله ، ولأن السرقة تكون في السرّ والحفية من المالك فيجب على الشاهد إعلامه ، فبالتأخير يفسق أيضًا . وأما حدُّ التقادم فأبوحنيفة لِم يقدُّر في ذلك ومَرَّضه إلى رأى الإمام كما هو دأبه . وروى المعلى عن أبي يوسف قال : جهدنا بأبي حبيفة أن يوقت في التقادم شيئا فأبي ، لأن التقادم يختلف باختلاف الأحوال والأعذار وردَّه إلى اجتهاد الحاكم . وروى الحسن ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تقبل شهادتهم ، وهذا لاينافي الأوَّل لأنه جعل السنة تقادما ولم يمنع ما دونها . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا شهدوا بعد مضي ً شهر فهو تقادم لأنه في حكم البعيد وما دونه في حكم القريب ، فوجب أن يقدّر التقادم به إذا لم يكن عذراً . وعن الطحاوى ستة أشهر ﴿ ويثبُّتُ بِالْإِقْرَارُ ، وهُو أَنْ يَقُرُّ الْعَاقِلِ البَّالْغ أربع مرّات في أربع مجالس يردّه القاضي في كلّ مرّة حتى لايراه ثم يسأله كما يسأل الشهود إلا عن الزمان، فاذا بين ذلك لزمه الحدّ أما اشتراط العقل والبلوغ فلأنهما شرط للتكاايف ، وأما اشتراط الأربع فلما روى « أن ماعزبن مالك أقرّ عند النبيّ علّيه الصلاة والسلام فأعرض عنه ، فعاد فأقرُّ فأعرض عنه ، فعاد الثالثة فأقرَّ فأعرض عنه ، فعاد الرابعة فأقرُّ ، فقال عليه الصلاة والسلام : الآن أقررت أربعا فبمن ؟ » وفى رواية « فأعرض عنه حتى خرج من المسجد ثم عاد » والتمسك به من وجوه : أحدها أن الحدّ لو وجب بالمرّة الواحدة لم يؤخره إلى الرابعة لأنه لايجوز تأخير الحدّ إذا وجب ، قال عليه الصلاة والسلام « ما ينبغي لوالى حدّ أتى فى حدّ من حدود الله تعالى إلا إقامته » . الثانى أن قوله عليه الصلاة والتَمَالام و الآن أقررت أربعا ، دليل على أن الموجب هو الإقرار أربعا ، هذا هو المفهوم من فحوى هذا الكلام . الثالث ما روى أن أبا بكر رضى الله عنه لما أفر الثالثة قال له

وَإِذَارَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ الحَدَ أَوْ فَى وَسَطِهِ خُلِّى سَبِيلَهُ . وَيُسْتَحَبُّ لِلإَمامِ أَنْ يُلُقِّنَهُ الرَّجُوعَ كَقَوْلِهِ لَهُ : لَعَلَّكَ وَطِئْتَ بِشُنْبَهَ ، أَوْ قَبَلْتَ ، أَوْ تَبَلْتَ ، أَوْ تَبَلْتَ ، أَوْ تَبَلْتَ ، أَوْ تَبَلْتَ .

إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله ، وهذا دليل على أنهم علموا أن الرابعة شرط لوجوب الرجم ، ومثل هذا لايعلم إلا توقيفا . وكذلك روى عن أبى بريدة أنه قال « كنا نتحد َّث بين يدى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ماعزا او قعد في بيته بعد المرّة الثالثة ولم يقرّ لم يرجمه صلى الله عليه وسلم » وهذا دليل على أنهم عرفوه شريعة قبل رجم ماعز ؛ ولأن الزنا اختص بزيادة تأكيدًا لم يجب في غيره من الحدود إعظاما لأمره وتحقيقا لمعنى الستر كزيادة عدد الشهود والسؤال عن حال المقرّ ، فيناسب أن يختص ّ بزيادة العدد في الأقارير أيضا واشتراط اختلاف المجالس لمـا روينا ، ولأن اتحاد المجلس يؤثر في جميع المتفرّقات فتثبت شبهة الاتحاد في الإقرار ، والمعتبر اختلاف مجلس المقرّ لأن الإقرار قَائم به دون القاضى ، فاذا أقر أربعا على ماوصفنا يسأل القاضى عن حاله ، لمـا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز « أبك داء ؟ أبك خبل ؟ أبك ؟ جنون ؟ فقال لا ، وبعث إلى قومه فسألهم هل تنكرون من حاله شيئًا ؟ قالوا لا ، فأمر به فرجم » فاذا عرف صحة عقله سأله عن الزنا لما تقدُّم في الشهود ، ولاحتمال أنه وطئها فيما دون الفرج واعتقده زنا ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك لمست ، لعلك قبلت ، لعلك باشرت ، فلما ذكر ماعز النونُ والكافُ قبل إقراره » ويسأله عن المزنى بها لأنه صلى الله عليه وسلم قال لماعز: فبمن ؟ ولجواز أنه وطئ من لايجب الحدُّ بوطئها كجارية الابن والجارية المشتركة ونحوهما وهو لايعلم ذلك ، ويسأله عن المكان لما بينا ولايسأله عن الزمان ، لأن التقادم لايمنع قبول الإقرار لما بينا ، وقيل يسأله لجواز أنه زنى حالة الصغر ، فإذا بين ذلك لزمه الحدُّ لِتمَامُ الحَجَّةُ وَلَمَا رُويِنَا . قال ﴿ وَإِذَا رَجِعَ عَنْ إِقْرَارُهُ قَبْلُ الْحَدُّ أَوْ فَي وسطه خلى سبيله ) لأن رجوعه إخبار يحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب له . فتحققت الشبهة لتعارض الإقرار بالرجوع ، بخلاف القصاص وحدّ القذف لأنه حق العبد فإنه يكذبه فلا معارض للإقرار الأوّل . وروى « أن ما عزا لمـا مسه حر الحجارة هرب ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلا خليتم سبيله » فجعل الهرب الدال على الرجوع مسقطا للحد فلأن يسقط بصريح الرجوع أولى ( ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع كقوله له : لعلك وطئت بشبهة ، أو قبلت ، أو لمست) لمـا روينا واحتيالا للدرء . وروى« أنه صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقال له : ما إخالك (١) سرقت » وفيه دليل على جواز التلقين

<sup>(</sup>١) قوله ما إخالك ، في نسخة ما إخاله سرق .

وَحَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُعْصَنَا الرَّجْمُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ ، يُخْرَجُ إِلَى أَرْضِ فَضَاءٍ ، فَانْ كَانَ ثَبَنَتَ بِالبَيِّنَةِ يَبَثْتَدِيَّ الشَّهُودُ مُمَّ الإِمامُ مُثَمَّ النَّاسُ ، فإذَا مُتَنَعَ الشَّهُودُ أَوْ بَعْضُهُمْ لايُرْجَمُ ،

وعلى سقوط الحد بالرجوع وإلالما أفاد التلقين . وإذا أقر الحصى بالزنا يحد لأنه قادر على الإيلاج لسلامة آلته ، ولوأقر المجبوب لايحد لكذبه قطعا ، وكذلك الشهادة عليهما ، ولا يحد الأخرس بالإقرار إشارة للشبهة ، وإذا أقر أنه زنى بامرأة غائبة أقيم عليه الحد استحسانا ، والقياس أن لايحدا حتى تحضر لجواز أنها تدعى شبهة لسقوط الحد . وجه الاستحسان أن ما عزا أقر بالزنا بامرأة غائبة فرجمه صلى الله عليه وسلم قبل إحضارها . المقضى برجمه إذا قتله إنسان أو فقاً عينه لاشىء عليه ، ولو قتله قبل القضاء يجب القصاص في العمد والدية في الحطأ لأنه إنما يصير مباح الدم بالقضاء .

#### فص\_\_\_ل

( وحدُّ الزاني إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت ) لحديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم رجمه وكان محصنا . وقال صلى الله عليه وسلم « لا يُحلّ دم امرى ً مسلم إلا بثلاث » وُذكر منها « أو زنا بعد إحصان » والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الغَامدية . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : مما أنزل الله آية الرَّجم ـ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ـ وهذا مما قالوا إنه قرآن نسخ لفظه وبتى معناه ، وعلى ذلك إجماع العلماء . قال ( يخرج إلى أرض فضاء ) كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم بماعز أمر برجمه ولم يحفر له قال ( فان كان ثبت بالبينة يبتدى الشهود ثم الإمام ثم الناس ) لما روى عن على وضى الله عنه أنه بدأ برجم الهمدانية لما أقرّت عنده بالزنّا وقال : الرجم رجمان : رجم سرّ ، ورجم علانية ، فالعلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها . والسرّ أن يشهد الشهود فترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس ، ولأن البداءة بالشهود ضرب احتيال للدرء ؛ لأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء وتتعاظم المباشرة حرمة للنفس فيرجع عن الشهادة . قال ( فاذا امتنع الشهود أو بعضهم لا يرجم ) لأنه دليل رجوعهم ، وكذا إذا غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط ، وكذا إذا ماتوا أو مات بعضهم ، وكذا إذا جنوا أو فسقوا أو قذفوا فحدُّوا أوحدٌ أحدهم أوعمي أوخرس أو ارتدُّ ، لأن الطارئ على الحدُّ قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء كما في رجوع المقرّ فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفة فلا يحدّ . وعن أبي يوسف : إذا غاب الشهو د رجم ولم ينتظروا ، وكذا إذا امتنعوا أو امتنع بعضهم لأنه حدَّ فلا يشترط فيه مباشرة الشهو د كالجلد . قلنا الجلد لا يحسنه كل أحد فربما وقع

وَإِنْ ثَبَتَ بِالإِقْرَارِ ابْتَدَأَ الإِمامُ مُمَّ النَّاسُ ، وَإِنْ كُمْ يَكُنُ مُحْصَنَا فَحَدَّهُ الجَلَدُ ماثة للْحُرُّ وَخَسُونَ لِلْعَبْدِ ، وَيُضْرَبُ بِسَوْطُ لا تَمْرَةَ لَهُ ضَرْبا مُتَوَسِّطا يُفَرَّقُهُ عَلَى أَعْضَائِه إِلاَّ رأسَهُ وَوَجِهْهَ وَفَرْجَهَ ،

مهلكا ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف . وعن محمد : إذا كانوا مرضى أو مقطوعي الأيدى يبتدئ الإمام ثم الناس لأن الامتناع إذا كان بعذر ظاهر زالت التهمة ، ولاكذلك لو ماتوا لاحمال الرجوع أو الامتناع فكان ذلك شبهة ؛ ولا بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله لأنه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم منه ، فالأولى أن لايتعمد مقتله ويولى ذلك غيره لأنه نوع من قطيعة الرحم من غير حاجة . قال ( وإن ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم الناس ) لمـا روى « أنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها بها وقال : ارموا وأتقوا الوجه ، فلما طعنت أخرجها وصلى عليها وقال : لقد تابت توبت لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم » ولحديث على رضي الله عنه ، ولا ينبغي أن يربط المرجوم ولا يمسك ولا يحفر للرجل لكنه يقام قائمًا ثم يرجم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك بماعز ، وما نقل أنه هرب دليل عليه ، ويغسل ويكفن ويصلى عليه لمــا مرّ من حديث الغامدية . وقال صلى الله عليه وسلم في ماعز « اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم ، فقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس غفر له ، ولقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة » ولأنه مقتول بحق فصار كالمقتول قصاصا . قال ( وإن لم يكن محصنا فحدُّه الجلد مائة للحرُّ وخسون للعبد ) قال تعانى ـ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ـ وقال تعالى في حقّ الإماء ـ فإن أتين بفاحشة فعليهن " نصف ما على المحصنات من العذاب ـ . قال ( يضرب بسوط لاثمرة له (١) ضربا متوسطا يفرقه على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه ) لأن عليا رضي الله عنه كسر ثمرة السوط لما أراد إقامة الحدُّ به والمتوسط من الضرب بين المتلف وغير المؤلم ليحصل المقصود ، وهو الانزجار بدون الهلاك . وأما التفريق على الأعضاء لأنه إذا جمع الضرب في مكان واحد ربما أدَّى إلى التلف ، والحدّ غير متلف ، وليدخل الألم على كلّ عضو كما وصلت اللذّة إليه ، إلا أنه يتقى الأعضاء التي لايؤمن فيها التلف ، أو تلف ما ليس بمستحق ، إذ التلف ليس بمستحق فالرأس والفرج مقتل ، والوجه مكان البصر والشمُّ . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اتق الرأس والوجه . وعن أبي يوسف أنه يضرب الرأس ، فقد روى عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال : اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه ، ولأنه لايخشى التلف بسوط وسوطين ، وجوابه ما مرّ ، وأثر الصدّيق ورد فيحربيّ كان راعيا وهو مستحقّ القتل.

<sup>(</sup>١) قوله لاثمرة له ، قال في مختار الصحاح : وثمر السياط : عقد أطرافها اه مصححه .

وُ يَجَرَّدُ عَنْ ثَيَابِهِ إِلاَّ الْإِزَارَ ، وَلا تَجَرَّدُ المَرَأَةُ إِلاَّ عَنِ الفَرْوِ وَالحَشْوِ ، وَإِنْ حَفُرَ لَمَا فَى تَجْمِيعِ الْحُدُودِ ، وَلا يُجْمَعُ عَلَى الْحُدُودِ ، وَلا يُجْمَعُ عَلَى الْحُدُصَنِ الْحَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَلا يُجْمَعُ عَلَى غَيْرِ المُحْصَنِ الْحَلْدُ وَالنَّفْيُ إِلاَّ أَنْ يَرَاهُ الإمامُ مَصْلَحَةً فَيَفْعَلُهُ مِمَا يَرَاهُ ،

قال (ويجرَّد عن ثيابه إلا الإزار ) هكذا نقل عن على َّ رضى الله عنه ، ولأنه أبلغ في إيصال الألم إليه ، وحدَّ الزنا مبناه على شدَّة الضرب فيقع أبلغ فى الزجر ، ونزع الإزار يؤدَّى إلى كشف العورة فلا ينزع . قال (ولا تجرّد المرأة الا عن الفرو والحشو ) لأن مبنى حالهن ّ على الستر ، وفى نزع ثيابها كشف عورتها ، والستر يحصل بدون الحشو والفرو ، وفيهما منع من وصول الألم فينزعان وتضرب جالسة لأنه أستر لها . وعن على رضي الله عنه : يضرب الرَّجال في الحدود قياما والنساء قعودا ( وإن حفر لها في الرجم جاز ) لمنا روينا من حديث الغامدية ، وعلى وضى الله عنه حفر للهمدانية ، وإن تركه لايضر لأنه غير مأمور به ﴿ ويضرب الرجل قائمًا في جميع الحدود ﴾ لحديث على َّ رضي الله عنه ، ولا يمدُّ ولا يشدُّ لأنه زيادة عقوبة غير مستحقة عليه . قال (ولا يجمع على المحصن الجلد والرجم ) لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ، ولأنه لافائدة في الجلد ، لأن المراد من الحد الزجر وهو لاينزجر بعد هلاكه ، وزجر غيره يحصل بالرجم إذ القتل أبلغ العقوبات ، وهو مذهب عامة العلماء . قال ( ولا يجمع على غير المحصن الجلد والنبي ) لقوله نعالى - الزانية والزانى فاجلدوا \_ الآية ، وأنه بيان لجميع الحكم لأنه كلّ المذكور ، أو لأنه ذكره بحرف الفاء وهو الجزاء ، فلا يزاد عليه إلا بدليل يساويه أو يترجح عليه ، إذ الزيادة على النص نسخ ، ولأن النفي يفتح عليها باب الزنا لقلة استحيائها من عشيرتها وفيه قطع المادّة عنها فربما اتخذت ذلك مكسبا وفيه من الفساد ما لايخني ، وإليه الإشارة بقول على ّ رضى الله عنه : كنى بالتغريب فتنة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » قلنا الآية متأخرة عنه فنسخته . بيانه أن الجلد في الأصل كان الإيذاء لقوله تعالى ـ فـآ ذوهما ـ ثم نسخ بالحبس بقوله تعالى ـ فأمسكوهن " فى البيوت ـ إلى قوأه ـ أو يجعل الله لهن " سبيلا ـ ثم قال صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى قد جعل الله لهن " سبيلا » الحديث (١) فكان بيانا للسبيل الموعود في الآية ، وذلك قبل نزول آية الجالد ، فكانت ناسخة للكلُّ ، أو نقول : هو خديث آحاد فلا يزاد به على الكتاب لما بينا . قال ( إلا أن يراه الإمام مصلحة فيفعله بما يراه ) فيكون سياسة وتعزيرا لاحدًا ، وهو تأويل ما روى من التغريب

<sup>(</sup>۱) قوله الحديث ، هو قوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » اه مصححه .

ولا يُقيمُ المَوْلَى الحَدَّ عَلَى عَبْدُهِ إِلاَّ بِإِذِنِ الإمامِ ، وَإِذَا كَانَ الزَّانِي مَرْيَضًا ، فان كان أخصنا رُجِم ، وَإِلاَّ لا يُجَلِّلُهُ حَتَى يَبْرِأَ ، وَالمَرَأَةُ الحَامِلُ لا تُحُدُّ حَتَى تَضَعَ حَلْهَا ، فان كان حَدَّها الحَلْدُ فَحَتَّى تَتَعالَى مِن فِاسِها ، وَإِن كانَ الرَّجْمُ فَعَقِيبَ الولادَةِ ، وَإِن كَمْ بِكُن لِلصَّغِيرِ مَن يُرَبِّيهِ فَحَتَّى بَسْتَغْيِي الرَّجْمُ فَعَقِيبَ الولادَةِ ، وَإِن كَمْ بِكُن لِلصَّغِيرِ مَن يُرَبِّيهِ فَحَتَّى بَسْتَغْيِي عَنها .

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فانه روى عن عمر أنه ننى رجلا فلحق بالروم فقال : لاأننى بعدها أحدا ؛ ولوكان النبي حدًا لم يجز تركه ، قال تعالى ـ ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ـ فدل أنه كان سياسة وتعزيزا ، وٰلأنه لوكان حــدا لاشتهر بين الصحابة كسائر الحدود ، ولو اشتهر لمــا اختلفوا فيه ؛ وقد اختلفوا لما تقدُّم من قول على ورجوع عمر فدل على أنه ليس بحد ، ولا يقام الحدُّ في مسجد . وروى ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقام الحدود في المساجد » وروى حكيم بنحزام قال « نهـي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المساجد أو ينشد فيها الشُّعر أو يقام فيها الحدود » ولأنه عساه ينفصل منه ما ينجس المسجد ، وللإمام أن يخرجه إلى باب المسجد ويأمر من يجلده وهو يشاهده ، ويجوز له أن يبعت بأمين ويأمره باقامة الحد" . قال صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » . قال ( ولا يقيم المولى الحدُّ على عبده إلا بإذن الإمام ) لأن الحدُّ حقَّ الله تعالى فلا يستوفيه إلا نائبه ، وهو الإمام أو نائبه ؛ بخلاف التعزير لأنه حقَّ العبد حتى جاز تعزير الصبيُّ ، وحقوق الشرع موضوعة عنه ، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « أربع إلى الولاة » وعد منها إقامة الحدود ، ولأن المولى متهم في إقامة الحدّ على عبده لأنه يُخافُ نقصان ماليته فلا يُضرب الضرب المشروع فلا تحصل مصلحة الزجر فلا يكون له ذلك . قال ( وإذا كان الزاني مريضًا فإن كان محصنًا رجم ) لأن الإتلاف مستحقّ عليه فلا معنى للتأخير . قال ( وإلا لايجلد حتى يبرأ ) لأنه ربما أفضى إلى الهلاك وليس مشروعا ، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بحسم يد السارق ، ولهذا لايقطع في البرد الشديد والحرّ الشديد . قال ( والمرأة الحاملُ لاتحدّ حتى تضع حملها ) لأنه يخاف من الحدّ هلاك ولدها البرىء عن الجناية . وروى أن عمر رضى الله عنه هم برجم حامل ، فقال له على رضى الله عنه : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فخلي عنها ، فاذا ولدت ( فان كان حدَّها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها ) لأنها مريضة ضعيفة ( و إن كان الرجم فعقيب الولادة ) لأن التَّاخير كان بسبب الوالد وقد انفصل عنها ( وإن لم يكن للصغير من يربيه فحتى يستغني عنها ) وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ : الحُرْيَّةُ وَالعَقْلُ وَالبُلُوغُ وَالإسْلامُ وَالدَّخُولُ ، وَهُو الإيلاجُ فَالقُبُلِ فَى نِكاحٍ تَصِيحٍ وَهُما بِصِفَةِ الإحْصَان .

لأن فىذلك صيانة الولد عن الهلاك . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال للغامدية لمـا أقرّت بالزنا وهي حامل « اذهبي حتى تضعي ، فلما وضعت جاءت ، فقال لها : ارجعي حتى يستغنى ولدك ، فجاءت وفي يده خبز فقالت : يا رسول الله هذا ولدى قد استغنى ، فأمر بها فرجمت » ويحبس المريض حتى يبرأ والحامل حتى تضع إن ثبت بالبينة نحافة أن تهرب ، وإن ثبت بالإقرار لايحبس لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة فى الحبس ، والنبيّ صلى الله عليه وسام لم يحبس الغامدية ؛ ولو قالت الزانية : أنا حبلي يريها النساء ، فان قلن هي حبلي حِبسها سنتين ثم رجمها ، وهذا التقادم لايمنع الإقامة لأنه بعذر ؛ ولوكان من عليه الحدُّ ضعيف الخلقة يخاف عليه الهلاك لو ضرب شديدا يضرب مقدار ما يتحمله من الضرب. قال ( وإحصان الرجم : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول ، وهو الإيلاج في القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ) أما الحرية فلقوله تعالى ـ فعليهن تصف ماعلى المحصنات من العذاب \_ أوجب عليهن عقوبة تتنصف والرجم لايتنصف فلا يجب على الإماء ، وأما العقل والبلوغ فلأنه لاخطاب بدونهما . وأما الإسلام فلقوله صلى الله عليه وسلم « من أشرك بالله فليس بمحصن » وما روى أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين فانما رجمهما بحكم التوراة والقصة مشهورة . وأما النكاح الصحيح والدحول فلقوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة » والبكر اسم لمن لم يتزوّج ولأن به يتوصل إلى الرطء الحلال ، وإنما يشترط الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم « النيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » والثيب هو الواطئ فىالنكاح الحلال فى القبل ، ولأن هذه نعم متوافرة متكاملة صادَّة له عن الفاحشة فكانت جنايته عند وجودها متغلظة ، فان الجناية والمعصية عند تكامل نعم المنعم أقبح وأفحش فيناسب تغليظ العقوبة في حقه . وأما كونهما على صفة الإحصان فلأن كل وطء لايوجب إحصان أحد الواطئين لايوجب إحصان الآخر كالمملوكين والمجنونين . وصورته : لو تزوّج بأمة أوصبية أو مجنونة أوكافرة ودخل بها لم يصر محصنا ، وكذا لو كانت حرّة عاقلة بالغة وهو عبد أو صيّ أو مجنون لاتصير محصنة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعتق والبلوغ والإفاقة ، فحينئذ يصير محصنا بهذه الإصابة لابما قبلها ، لأن نعم الزوجية لاتتكامل مع هؤلاء ، لأن هذه المعانى تنفر الطباع إما لعد وة الدين أو لذلَّ الرقّ أو لعدم العقل أو لنقصانه وعدم ميل الصبية إليه فلا تنغلظ جنايته . وعن أبي يوسف. أنه لايشترط الدخول على صفة الإحصان ، وعنه أن الوطء إذا حصل قبل العتق ثم أعنقا صارا محصنين بالوطء الأوّل . والجواب عن الأوّل أن كلّ وطء لايوجب إحسان أحدهما

وَيَثَبُتُ الإحْصَانُ بالإقرارِ ، أوْ بِشَهادَة رَجُلَيْنِ ، أوْ رَجُل وَامْرِ أَتَّنْنِ ، وَ وَجَلُ وَامْرِ أَتَّنْنِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَنْيَنْهُما وَلَدٌ مَعْرُوفٌ .

#### **نص**ــــل

وَمَنْ وَطِيئَ جَارِينَةَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَقَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا عَلَى حَرَامٌ ، أَوْ وَطَيئَ جَارِينَةَ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ أُمَّةٍ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ سَيبِّدِهِ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ عَنْ أَوْ وَطَيئَ جَارِينَةَ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ أُمِّةٍ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ سَيبِّدِهِ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ عَنْ أَنْهَا حَرَامٌ لَلْاتِ وَقَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ لَلْاتِ وَقَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ حَدُّ أَوْ قَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ حَدُّ أَوْ وَقَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ حَدُّ أَوْقِ قَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ حَدُدً أَوْقِ قَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ حَدُالًا أَنْهُ وَقَالَ : عَلَيمْتُ أَنْهَا حَرَامٌ حَدُالًا وَقُلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَمْ ثُنِكُ لَا عَالًا ،

لايوجب إحصان الآخر كما بينا . وعن الأخرى أن كل وطء لايوجب الإحصان عند وجوده لايوجب في الثانى من الزمان كوطء المولى . وعن أي يوسف إذا دخل بامرأته ثم جن أو صار معتوها ثم أفاق لايكون محصنا حتى يدخل بها بعد الإفاقة ، لأن الإحصان الأول بطل فلا يثبت إحصان مستأنف إلا بدخول مستأنف . قال ( ويثبت الإحصان بالإقرار ) لأنه غير مهم في حق نفسه ( أو بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ) لأن الإحصان ليس علة لوجوب الرجم لأنه عبارة عن خصال حميدة وأوصاف جميلة وذلك لاأثر له في العقوبة فلا يشترط لثبوته ما يشترط لوجوب الرجم ، وإنما الإحصان شرط محض ( وكذلك إن كان بيهما ولد معروف ) لأنه دليل ظاهر على الدخول في النكاح الصحيح وذلك يثبت به الإحصان ؛ ويكني في الإحصان أن يقولو الشهود دخل بها . وقال محمد : لابد أن يقولوا باضعها أو جامعها ، لأن الدخول مشترك فلا يثبت الإحصان بالشك . ولهما أن الدخول متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء لايواد به إلا الجماع . قال تعالى \_ فإن لم تكونوا دخلم بمن أضيف إلى المرأة بحرف الباء لايواد به إلا الجماع . قال تعالى \_ فإن لم تكونوا دخلم بمن - والمراد الجماع ، ولودخل بامرأة ثم طلقها وقال وطنتها وأنكرت صار محصنا ولا تكون محصنة لححودها ، وكذا لو قالت بعد الطلاق : كنت نصرانية ، وقال : كانت حرّة مسلمة ، وإذا كان أحدهما محصنا دون الآخر خص كل واحد بحده ، لأن جناية أحدهما محسنا دون الآخر أغلظ ، فإذا اختلفا في الجناية اختلفا في موجبها ضرورة .

( ومن وطئ جارية ولده وإن سفل وقال : علمت أنها على حرام ، أو وطئ جارية أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظنفت أنها حلال لم يحد ؟ ولو قال : علمت أنها حرام حد ؟ وفي جارية الأخ والعم يحد بكل حال ) والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « ادرءو ا الحدود بالشبهات » .

وَلَوْ اسْنَاجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا وَزَنَى بِهَا ، أَوْ وَطَيِئَ أَجْنَيْبِيَّةً فِيهَا دُونَ الفَرْجِ ، أَوْ لاطَ فَلَا حَدًّ عَلَيْهُ وَيُعَزَّرُ ،

ثم الشبهة أنواع : شبهة في المحلِّ ، وشبهة في الفعل ، وهي شبهة الاشتباه ، وشبهة في العقد . أما الشبهة في المحلِّ فهو أن يطأ جارية ابنه أو عبده المـأذون المديون أو مكاتبه ، أو وطي ُ البائع الجارية المبيعة بيعا فاسدا قبل القبض وبعده ، أو كان بشرط الحيار ، أو وطئ الجارية التي جعلها صداقا قبل التسليم ، أو وطئ المبانة بالكنايات في عدَّتها ، أو وطئ الجارية المشتركة فانه لايجب الحدّ في حميع هذه الصور . وإن قال : علمت أنها حرام لأن الشبهة فىالملك وهو المحلُّ موجودة سوآء علم بالتحريم أو لم يعلم . وأما شبهة الفعل ففيا إذا وطئُّ جارية أبيه أو أمه أو جارية زوجته والمطلقة ثلاثا أو على مال فى العدّة أو أمّ ولده بعد العتق فيالعدَّة أو جارية مولاه ، والمرتهن يطأجارية الرهن في إحدى الروايتين، وفي رواية يجب الحدّ ، فان قال ظننت أنها حلال لاحدّ عليه ، وإن قال : علمت أنها حرام حدّ لأنه ظن أن الفعل مباح له كما يباح له الانتفاع بماله ، أو له نوع حق فى المحلّ ببقاء العدّة فظن أن ذلك يبيح وطأها فكان ظنه مستندا إلى دليل فكان شبهة فى درء الحد إذا ادعى الحلُّ ، وبدون الدعوى انعدمت الشبهة ولا يثبت النسب وإن ادُّعاه لأنه زنا محض ، لأن سقوط الحدّ لاشتباه الأمر عليه لاللشبهة في نفس الأمر ، فان حضرا فقال أحدهما : ظننت أنه حلال لاحدٌ على واحد منهماحتي يقرًّا جميعًا بالحرمة ، لأن أحدهما إذا ادَّ عي الشبهة خرج فعله عن أن يكون زنا فخرج فعل الآخر فسقط الحدّ عنهما ، ولو وطئ الجارية المستأجرة أو المستعارة أو جارية أخيه أو عمه أو ذي رحم محرم غير الولاد حد في الوجهين جميعا لأنه لم يستند ظنه إلى شبهة صحيحة لأنه لايحل له الانتفاع بمال هؤلاء ، وملك المنفعة لايكون سببا لملك المتعة بحال . وأما شبهة العقد بأن وطئ امرأة تزوّجها بغير شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوَّج العبد بغير إذن مولاه ، أو أمة علىحرَّة الاحدُّ عليه ؛ ولو تزوَّج مجوسيَّة أو خمسة في عقدة ، أو جمع بين أختين أو تزوّج بمحارمه فوطئها فانه لايحد عند أبي حنيفة رحمه الله ، وإن قال علمت أنها على حرام . وعندهما يحد إذا كان عالما بالحرمة لأنه عقد لم يصادف محله ، لأن محله ما يثبت فيه حكمه ، وحكمه الحلُّ وهو غير ثابت بالإجماع فصار كإضافة العقد إلى الذكر . ولأبي حنيفة أنه عقد صادف محله ، لأن محله ما هو صالح لحصول المقصود ، والمقصود من النكاح التوالد والتناسل والأنثى من الآدميات قابلة لذلك، وقضيته ثبوت الحلِّ أيضا إلا أنه تقاعدً عنه فأورث شبهة وأنها تكنى لسقوط الحدُّ إلا أنه يجب عليه التعزير ويوجع عقوبة لأنه ارتكب جناية ليس فيها حدّ مقدّر فيعزر . قال ( ولو استأجر امرأة ليرنى بها وزنى بها أو وطئ أجنيية فيما دون الفرج ، أولاط فلاحد عليه ويعزّر

وَلَوْ زُفَّتُ إِلَيْهِ عَيْرُ امْرَأْتِهِ فَوَطِيَّمُا لَأَيْحَدُ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ؛ وَلَوْ وَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ امْرَأَةً فَوَطِيَّهَا حُدًّ ؛ وَالزّنا في دَارِ الحَرْبِ وَالبَغْيِ لايُوجِيبُ الحَدَّ ؛

وقالا : يحدُّ في المسائل كلها . لهما في الإجارة أن منافع البضع لاتملك بالإجارة فصار وجود الإجارة وعدمها سواء ، فصار كأنه وطئها من غير شرط . وله ما روى أن امرأة استسقت راعيا لبنا فأبي أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت ، ثم رفع الأمر إلى عمر رضى الله عنه ، فدرأ الحدُّ عنهما وقال ذلك مهرها ، ولأن الإجارة تمليك المنافع ، ومنافع البضع منافع فأورث شبهة وصار كالمتعة . ولهما في اللواطة أنها كالزنا لأنها قضاء الشهوة في محلِّ مشهَّى على وجه الكمال وقد تمحض حراما فيجب الحدكالزنا ، والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب الحدّ فيها ، لكنّ اختلفوا فيه . قال أبو بكر : يحرق بالنار . وقال على" : عليه حد" الزنا . وقال بعضهم : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا . وقال بعضهم : يهدم عليهما جدار . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ينكس من مكان مرتفع . وله أنه لايسمى زنا لغة ولا شرعا ، لأن كلّ واحد منهما اختص باسم ، وأنه ينفي الاشتراك كاسم الحمار والفرس فلا يكون زنا فلا يلحق بالزنا في الحد على الحدود لاتثبت قياسا ، ولأنه لايوجب المال بحال مًّا فلا يتعلق به الحدُّ كما إذا فعل فيما دون السبيلين ، ولأنه لوكان زنا لما اختلفت الصحابة رضي الله عنهم فيحدّه ، فان حدّ ألزنا منصوص عليه فى محكم القرآن ومتواتر السنة ، وليس هو في معنى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولد ولا اشتباه الأنساب فلا يلحق به . وقوله صلى الله عليه وسلم « اقتلوا الفاعل والمفعول به » محمول عَلَى الاستحلال أو السياسة لوجوب القتل مطلقا من غير اشتراط الإحصان ، ويجب التعزير عند أبي حنيفة رحمه الله لمــا قلنا ، ويسجن زيادة في العقوبة لغلظ الجناية . وأما وطء الأجنبيةِ فيما دون الفرج ، فان كان في الدبر فهو كاللواطة حكمًا واختلافًا وتعليلًا ، وإن كان فيما دون السبيلين فانه يعزّر بالإحماع . قال ( ولوزفت إليه غير امرأته فوطئها لايحد وعليه المهر ) بذلك حكم عمر رضى الله عنه ، ولأن الرجل لايعرف امرأته أوَّل مرَّة إلا باخبار النساء فقد اعتمد دليلا ، لأن الملك ثابت من حيث الظاهر باخبار هن ، ولا يحد قاذفه لأن الملك معدوم حقيقة . قال ( ولو وجد على فراشه امرأة فوطئها حد ۖ ) لأنه يمكنه معرفة زوجته بكلامها وصوتها وجسها وحركتها ومسها ، فاذا لم يتفحص عن ذلك لم يُعذر بخلاف ما تقدُّم ، وكذلك الأعمى إلا إذا دعاها فقالت أنا زوجتك لأنه اعتمد إخبارها وهو دليل ، ولو أجابته ولم تقل أنا فلانة حدّ ، لأنه يمكنه التفحص بالسؤال وغيره ، لأن الجواب قد يكون من غير من ناداها فيجبعليه التفحص عن حالها . قال ( والزنا في دار الحرب والبغي لايوجب الحد ) إذ المقصود هو الانزجار وهو غير حاصل لانقطاع

وَوَاطِئُ البَهِيمَةِ يَعُزُرُ ، وَلَوْ زَنَى بِصَبِيَّة أَوْ تَجْنُونَة حُدَّ ؛ وَلَوْ طَاوَعَتِ العَاقِلَةُ البَالِغَةُ صَبِيًّا أَوْ تَجْنُونَا لا يُحِدُّ . وأكْتُرُ التَّعْزِيرِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا ، وأقلَهُ ثَلاثَةٌ ، والتَّعْزِيرُ أشدُ الضَّرْبِ ، ثُمَّ حَدَّ الزّنَا ، ثُمَّ حَدَّ الشَّرْبِ ، ثُمَّ حَدَّ الوّنَا ، ثُمَّ حَدَّ الشَّرْبِ ، ثُمَّ حَدَّ القَذْف .

الولاية ، لأنه إذا لم ينعقد موجبا لاينقلب موجبا ، حتى لو غزا الإمام أو من له ولاية الإقامة فإنه يقيم الحدّ عليهم لأنهم تحت ولايته . قال ( وواطئ البهيمة يعزر ) لأنه ليس بزنا ولا معناه فلا يجب الحدّ فيعزّر لمابينا . وذكر ابن سماعة عن أصحابنا رحمهم الله أن كل ما لايؤكل لحمه يحرق بالنار ، لما روى أبو يوسف باسناده إلى عمر رضى الله عنه أنه أتى برجل وقع على بهيمة فعزره وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار ، وإن كان مما يؤكل تذبح وتؤكل ولا تحرق ، وقالا : يحرق أيضا هذا إذا كانت البهيمة للفاعل ، فان كانت لغيره يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها ثم يذبحها ، وهذا إنما يعرف سماعا لاقياسا . قال ( ولو زنى بصبية أو يجنونة حد ) خاصة ( ولو طاوعت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا لايحد ) والفرق أن الحدّ يجب على الرجل بفعل الزنا ، وعلى المرأة بالتمكين من الزنا ، والمـأخوذ فيحدّ الزنا الحرمة المحضة . وذلك غير موجود في فعل الصبيُّ لعدم المخاطبة نحوه ، فلا يكون فعلها تمكينا من الزنا فلا يجب الحد" ، وفعل العاقل البالغ تمحض حراما فوجب عليه الحد" ، ولم يجب على الصبية والمجنونة لعدم التكليف . قال ( وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا ، وأقله ثلاثة ) وقيل ما يراه الإمام ، وقيل بقدر الجناية ؛ والأصل أن يعزَّره بما ينزجر به فى أكبر رأيه لاختلاف طباع الناس فى ذلك ، وإن رأى الإمام أن يضم الحبس إلى التعزير فعل ، لأنه يصلح زاجرا حتى يكتني به وقد ورد الشرع به . وقال أبو يوسف : أكثره خمسة وسبعون سوطا ، وفي رواية تسعة وسبعون ، والأصل فيذلك قوله صلى الله عليه وسلم « من بلغ حدًا في غير حدّ فهو من المعتدين » فهما اعتبرا أدنى الحدّ ، وهو حدّ العبد في الشرب والقذف وهو أربعون فنقصا منه سوطا ، وأبو يوسف اعتبر الأقلُّ من حدَّ الأحرار وهو ثمانون فنقص عنه خمسة في رواية ، وهو مأثور عن على ّ رضي الله عنه ، وفي رواية سوطا ، وهو قول زفر ، وهوالقياس ، لأنه نقصان حقيقة ، وتعزير العبد أكثره خمسة وثلاثون عند أبي يوسف فلا يبلغ في تعزيره حدّ العبيد ، ولا في تعزير الحرّ حدّ الأحرار . قال ( والتعزير أشدّ الضرب ) لأنه خفف من جهة العدد فيثقل من جهة الوصف كيلا يفوت المقصود وهو الانزجار ، ولهذا قلنا لايفرق على الأعضاء . قال ( ثم حدُّ الزنا ) لأنه ثبت بدليل مقطوع به وهو الكتاب ، ولأنه أعظم جريمة حتى وجب فيه الرجم . قال ( ثم حدّ الشرب ) لأن سببه متيقن به . قال ( ثم حدّ القذف ) لأن سببه

## باب حد القذف

وَهُوَ تَمَانُونَ سَوْطا لِلْحُرِ وَأَرْبَعُونَ لِلْعَبَد ، وَيَجِبُ بِقَذْفِ الْمُحْصَنِ بِصَرِيحِ الزّنا ، وتجيبُ إقامتُهُ بِطلَبِ المَقَدْوُفِ ، وَيَفُرَقُ عَلَيْهِ وَلا يُنْرَعُ عَنْهُ إِلاَ الفَرْوُ وَالْحَشُو، وَيَثْبُتُ بِاقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدةً ، وَبِشَهَادة وَرَجُلَدِينِ ، وَلا يَبْطُلُ بالتَقادُم وَالرَّجُوع . وإحْصَانُ القَذْف : العَقَلُ وَالبُلُوعُ والحُرِيَّةُ وَالإسْلامُ وَالعِفَة عَن الزنا ؛

محتمل ، لأنه يحتمل صدق القاذف ، والله أعلم .

## باب حد القذف

القذف في اللغة : الرمي مطلقا ، ومنه القذافة والقذيفة : للمقلاع الذي يرمى به ، وقولهم بين قاذف وحاذف : أي رام بالحصى وحاذفبالعصى ، والتقاذ ف : الترامي ، ومنه الحديث «كان عند عائشة رضي الله عنها قينتان تغنيان بما تقاذف فيه الأنصار من الأشعار يوم بغاث » أى تشاتمت ، وفيه معنى الرمى ، لأن الشتم رمى بما يعيبه ويشينه ، وهو في الشرع : رمى مخصوص ، وهو الرمى بالزنا ، ومنه الحديث : إن هلال بن أمية قذف زوجته : أى رماها بالزنى وقد تكرر في الحديث وفيه الحدّ ( و هو ثمانون سوطا للحرّ ، وأربعون للعبد ؟ ويجب بقذف المحصن بصريح الزنا ) لقوله تعالى ـ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة \_ . والمراد بالرمى القذف بالزنا إجماعا ، ويتنصف في العبد لمـا مر ( وتجب إقامته بطلب المقذوف ) لمـا فيه من حقه وهو دفع العار عنه ؛ وصريح الزنا قوله : يا زانى أو زنيت ، أو يا ابن الزانية ؛ ولو قال : يا ابن الزنى فهو قذف معناه : أنت متولد من الزنا ، ويجب الحدُّ بأيُّ لسان قذفه ، ويجب عند عجز القاذف عن إقامة أربعة شهود على صدق مقالته فيضرب ثمانين وتردّ شهادته أبدا لمـا تلونا من صريح النص . قال (ويفرّق عليه) لما مرّ في الزنا (ولا ينزع عنه إلا الفرو والحشو) لأن سببه غير مقطوع به ، وإنما ينزع عنه الفرو والحشو لأنه يمنع إيصال الألم إليه . قال ( ويثبت باقراره مرّة واحدة وبشهادة رجلين )كما في سائر الحقوق على مامرٌ في الشهادات ﴿ وَلاَ يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمُ وَالرَّجُوعُ ﴾ لتعلق حقَّ العبد به لما مرَّ في حد الزنا . قال ﴿ وَإِحْصَانَ القذف : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا ) أما الحرية والإسلام فلما مرّ في حدّ الزنا ، وأما العقل والبلوغ فلأن الصبيّ والحبنون لايلحقهما العار لعدم تحقق فعل الزنا منهما ، وأما العفة فلأن غير العَفيف لايلحقه العار ، ولأن حدّ القذف يجب جزاء رَمَن قالَ لِعَنْيرِهِ : يا ابن الزَّانِية ، أوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ حُدَّ ، وَلا يُطالِبُ بِغَدَ فَ السَّبِهِ ؛ وَلَيْسَ لِلإِبْنِ وَالعَبَدْ بِغَدَ فِ السَّبِهِ ؛ وَلَيْسَ لِلإِبْنِ وَالعَبَدُ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ أَوْ سَيِدَهُ بِقَدَ فِ أُمَّهِ الْحُرَّة . وَمَن وَطِئ وَطَئ وَطَن حَرَاما فى غَيْر أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ أَوْ سَيِدَهُ بِعَدُ قَاذ فِهُما ، وَإِنْ لاعَنت يَعَيْرِ وَلَد حُدً ، مِلْكِهِ وَالمُلاعِنة بولد حُدً ،

على الكذب والقاذف لغير العفيف صادق . قال (ومن قال لغيره : يا ابن الزانية ، أو أست لأبيك حد ٓ ) لأنه صريح فى القذف ، لأن قوله لست لأبيك كقوله يا ابن الزانية ، و لو نفاه عن جدَّه أو نسبه إليه أو إلى خاله أو عمه أو زوج أمه ، أو قال يا ابن ماء السهاء لم يحدُّ ، لأن نفيه عن جدَّه صدق ونسبته إليه وإلى هؤلاء مجاز عادة وشرعا . قال الله تعالى ـ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ــ وإبراهيم جده وإسماعيل عمه ، وقوله يا ابن ماء السهاء يراد به التشبيه فى السماحة والصفاء وطهارة الأصل ، حتى لو كان رجلا اسمه ماء السهاء وأراد نسبته إليه فهو قذف ؛ ومن قال لغيره : لست بابن فلان ، إن كان فيحالة الغضب حدٌّ لأنه يراد به السبّ ، وإن لم يكن فىحالة الغضب لايحد ، لأنه يراد به المعاتبة عادة لنفى شبهه لأبيه فىالكرم والمروءة ؛ ولو قال لامرأة : زنيت بحمار أو بثور لايحد ؟ و لو قال : زنيت بدراهم وبثوب أو بناقة حدّ ، لأن معناه زنيت وأخذت هذا ، وفى الرجل لايحدّ فى جميع ذلك لأن الرجل لايأخذ المال على الزنا عرفا ، ولو قال لأجنبية : يا زانية ، فقالت : زنيت بك لايحد الرجل لتصديقها وتحد المرأة لقذفها الرجل . قال (ولا يطالب بقذف الميت إلا من يقع القدح بقذفه فى نسبه ) لأن العار يلحقهم لاجزئية ، ويحدّ بقذف أصوله دون فروعه فيثبت للولد وولد اللولد وإن كان كافرا أو عبدًا ، لأن الشرط إحصان الذي ينسب إلى الزنا حتى يقع تعييرا كاملا ثم يرجع هذا التعيير إلى ولده ، والرقّ والكفر لاينافى أهلية الاستحقاق ، بُخلاف ما إذا وقع القذُّف ابتداء للكافر والعبد ، لأنه لم يوجد التعيير كاملا على ما بينا . وعن محمد ليس لولد البنت طلب الحدّ بقذف جدّه أنى أمه ، لأن نسبته إلى غيره ، وجوابه أن العار يلحقه كما يلحق ولد الابن فكانوا سواء . ومن قذف امرأة ميتة فصدَّقه بعض الورثة يحدُّ للباقين ، لأن قذف الأمَّ تناول الكلُّ فكان بمنزلة ما لو قذف الكلّ فصدّ قه البعض دون البعض فانه يحدّ لمن لم يصدّ قه . قال ( وليس للابن والعبد أن يطالب أباه أو سيده بقذف أمه الحرَّة ) لأن الأب لايعاقب بسبب ابنه ولا السيد بسبب عبده حتى لايقتلان بهما . قال ( ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه والملاعنة بولد لايحد قاذفهما ) لفوات العفة ، وكذا إذا قذف امرأة معها أولاد لايعرف لهم أب لأن ذلك أمارة الزنا ( وإن لاعنت بغير ولد حد ۖ ) لعدم أمارة الزنا .

اعلم أنه إن وطئ وطئا حراما فلا يخلو إما إن كان حراما لعينه أو لغيره ؛ أما إن كان

والمُسْتَأْمَنُ أَيِحَدُ بالقَدْف ، وَإِذَا ماتَ المَقَدْ ُوفُ بَطَلَ الحَدْ ، وَلا بُورَثُ ، وَلا بُورَثُ ، وَلا يَتُورُثُ ،

حراما لعينه سقط إحصانه لأنه زنا ولا يحدّ قاذفه ، وإن كان حراما لغيره لايسقط إحصانه ويحدُّ قاذفه لأنه ليس بزنا ، فالوطء فيغير الملك من كلُّ وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في ملكه والحرمة مؤبدّة ، وإن كانت موقتة فالحرمة لغيره . وعند أبي حنيفة يشترط للحرمة المؤبدة الإجماع أو الحديث المشهور . بيأن ذلك في صور المسائل وهي : الوطء بالنكاح الفاسد والأمة المستحقة والإكراه على الزنا والمجنون والمطاوعة والمحرمة بالمصاهرة بالوطء ووطء الأب جارية ابنه ، فنى هذه المسائل يسقط الإحصان ولا يحدّ قاذفه لأنه حرام لعينه وإن لم يأثم إما للجهل أو للإكراه ، بخلاف ثبوت المصاهرة بالتقبيل والمس لأن كثيرا من الفقهاء لايرون ذلك محرّمًا ، ولا نص في إثبات الحرمة ، بل هو نوع احتياط إقامة للسبب مقام المسبب فلا يسقط الإحصان الثابت بيقين بالشك". وذكر في المحيط عن أبي يوسف ومحمد يسقط إحصانه لأنها حرمة مؤبدَّة عندهما ، وجوابه ما مرَّ بخلاف الوطء لأن فيه نصا ، وهو قوله تعالى ـ ولا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء إلا ما قد سلف \_ وقد قام الدليل على أن النكاح حقيقة فىالوطء ولا اعتبار للاختلاف مع صريح النصُّ . وأما الحرمة المؤبدَّة في الملك الأخت من الرضاع والجارية المشتركة فإنما يسقط الإحصان لأنه ينافى ملك المتعة فيكون الوطء واقعا فى غير الملك فيصير له شبه بالزنا . والحرمة المؤقتة كالمجوسية والحائض والمظاهر منها والحرمة باليمين والأمة المنكوحة والمعتدّة من غيره ووطء الأختين بملك اليمين والمكاتبة والمشتراة شراء فاسدا فلا يسقط الإحصان ، لأن مع قيام الملك في المحلِّ لايكون الفعل زنا ولا في معناه والحرمة على شرف الزوال . ومن قذف كافرا زنى في حالة الكفَر لايحد لأن زناه في الكفر حرام ؛ ولو قذف مكاتبا مات عن وفاء لايحدُّ لوقوع الاختلاف في حرّية، ؛ وَلُو قَدْفُ مجوسيا تزوّج بأمه ودخل عليها ثم أسلم حدّ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أن له حكم الصحة عنده خلافا لهما وقد مرّ في النكاح . قال ( والمستأمن يحدّ بالقذف ) لما فيه من حقُّ العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد . وكان أبو حنيفة يقول أوّلا : لايْ لـ لغلبة حقّ الله تعالى والمختار الأوّل ، ولا يحدّ في الحمر بالإجماع لأنه يرى حله . وأما حدّ الزنا والسرقة ، قال أبو يوسف : يحدّ فيهما كالذمى ، ولهذا يقتص منه بالإجماع ولا يحد فيهما عندهما لأنه لايلزمه إلا ما النزم وهو إنما التزم حقوق العباد ضرورة التمكن من المعاوضات والرجوع إلى بلده ، ولم يلتزم حقوق الله تعالى ، بخلاف القصاص فانه حقّ العباد . قال ( وإذا مات المقذوف بطل الحدّ ) ولو مات بعد ما أقيم بعض الحدُّ بطل الباق ( ولا يورث ، ولا يصحُّ العفو عنه ولا الاعتياض ) وَمَنْ قَالَ لِلسَّلْمِ : بِالْفَاسِقُ ، أَوْ يَا خَبِيثُ ، أَوْ يَا كَافِرُ ، أَوْ بَا سَارِقُ ، أَوْ يَا كَافِرُ ، أَوْ بَا سَارِقُ ، أَوْ يَا كُفْتُمْ عُزُرَ ؟ وَكَذَلِكَ يَا حَارُ يَا خَبْرِيرُ إِنْ كَانَ فَقَيْهَا أَوْ عَلَوِينًا . وَمَنْ حَدَّهُ الإَمَامُ أَوْ عَزَرَهُ مُنَاتَ فَهُو هَدَرٌ . وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُعَزَّرَ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِ الزَّيْنَةِ ، وَتَرْكِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ، وَعَلَى الْخُرُوجِ مِنَ السَّنزِلِ ، وَمَنْ سَرَقَ ، أَوْ ذَنْى ، أَوْ شَرِبَ عَيْرَ مَرَّةً فَحُدً فَهُو لِلْكُلِ .

ولللك يجرى فيه التداخل ، وهذا بناء على أن الغالب فيه حتى الشرع ، ولاخلاف أن فيه حتى العبد والشرع ، لأنه شرع لدفع العار عن المقلوف وهو المنتفع به وفيه معى الزجر ولأجله يسمى حدًا ؛ والمراد بالزجر إخلاء العالم عن الفساد ، وهذا آية حتى الشرع ، ثم اختلفوا في الغالب فيهما ، فأصحابنا غلبوا حتى الشرع ، لأن حتى العبد يتولاه مولاه فيصير حتى العبد مستوفى ضمنا لحتى المولى ، ولاكذلك بالعكس ، إذ لاولاية للعبد على استيفاء حتى الشرع إلا بطريق النيابة .

#### فصــــل

( ومن قال لمسلم : يا فاسق ، أو يا خبيث ، أو ياكافر ، أو يا سارق ، أو يا نحنث عزّر ) لأنه آذاه بذلك وألحق به الشين ، والحدود لاتثبت قياسا فوجب التعزير لينزجر عن ذلك ويعتبر غيره . وفي المجرَّد عن أبي حنيفة : يا شارب الحمر ، يا خائن يعزَّر ؛ وكذلك لوقال : أنت تأوى اللصوص ، أو تأوى الزواني لما بينا ( وكذلك يا حمار يا خنزير إن كان ظيها أو علويا ) وكذلك يا ثور يا كلب لأنه يلحقه بذلك الأذى دون الجاهل العامى . وقيل : يعزَّر فحقَّ الكلُّ فءرفنا لأنهم صاروا يعدونه سبا . و قيل لايعزَّر في حقَّ الكلُّ لأنا تيقنا بنفيه فما لحقه به شين ، وإنما لحق القاذف شين الكذب ، ولأنه إنما يشبه بهذه الأشياء لسوء خلقه أو قبع خلقه وليس ذلك بمعصية . رجل زنا بامرأة ميتة يعزّر . قال ( ومن حدَّه الإمام أو عزَّره قَمَات فهو هدر ) لأنه مأمور من جهة الشرع فلا يتقيد بالسلامة كَالْفَصَادَ ، أَو نَقُولُ : استوفى حقَّ الله تعالى بأمره فكأن الله تعالى أماته بغير واسطة فلا يجب الضَّمان . قال ( وللزوج أن يعزَّر زوجته على ترك الزينة ) إذا أرادها ( وترك إجابته إلى فراشه ، وترك غسل الجنابة ، وعلى الحروج من المنزل ) لأنه يجب عليها طاعته وطاعة الله تعالى فتعزّر على المخالفة . قال ( ومن سرق ، أو زنى ، أو شرب غير مرّة فحد فهو للكلّ ) لأن المقصود الانزجار وأنه يحتمل حصوله بالأوّل فيتمكن في الثاني شبهة عدم المقصود فلا يجب ؛ أما لو زنى وشرب وسرق فانه يجب لكل واحد حد على حدة ، لأنه لو ضرب لأحدها ربما اعتقد أنه لاحد في الباقي فلا ينزجر عنها ، ولاكذلك إذا اتحدت الجناية ؛

# باب حد الشرب

وَهُو كَحَدَ الزّنا كَيْفَيّة ، وَحَدَ القَدْف كَمَيّة وَثُبُوتا ، غير آنّه يَبْطُلُ بِالرّجُوع وَالتّقادُم في البّيّنة وَالإقرار ، والتّقادُم بيذهاب السّكو والرّائِحة ، ولو أقيم على القاذف تسعة وسبعون سوطا فقذف آخر لم يضرب إلا ذلك السوط للتداخل ، فانه مما يتداخل لعلبة حق الشرع ، ولأن المقصود إظهار كذبه ليندفع به العار عن المقذوف ، وذلك يحصل في حقهما بالسوط الواحد . وإذا اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف وفقء العين ، يبدأ بالفقء لكونه خالص حق العبد ، وحق العبد مقدم ويحبس حتى يبرأ ، فاذا برأ يحد القذف لما فيه من حق العبد ، ويحبس حتى يبرأ ، فاذا برأ يحد القذف لما فيه من حق العبد ، ويحبس حتى يبرأ ، فاذا برأ عد القذف لما فيه من حق العبد ، ويحبس حتى يبرأ ، لأنه لو جمع بين حد ين ربما تلف ، والتلف ليس بواجب ؛ فاذا برأ فللإمام إن شاء بدأ بالقطع ، وإن شاء بحد الزنا لاستوائهما في الثبوت ، وآخرها حد فللإمام إن شاء بدأ بالفقء ، وإن شاء بحد القذف ، ثم الرجم ، ويسقط الباقى لأن القتل يأتى على النفس فيؤد ي إلى إسقاط بعض الحدود وقد أمرنا بذلك ، وإن كان مع ذلك قتل ضرب للفذف ثم يضمن بالسرقة ثم قتل وسقط عنه الباقى ، نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم .

## باب حد الشرب

الأصل في وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه» (وهو كحد الزّنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا) فيجرد من ثيابه كما في حد الزنا ، ويفرق على أعضائه لما مر . وعن محمد أنه لايجرد تخفيفا عن حد الزنا . قلنا : ثبت التخفيف في العدد فلا يخفف ثانيا ، وعدده ثمانون سوطا في الحر باجماع الصحابة رضى الله عهم ، وأربعون في العبد لأن الرق منصف ، ويثبت باقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كحد القذف (غير أنه يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار) وعن أبي يوسف يشترط الإقرار مرتين على ما يأتي في السرقة . قال (والتقادم بذهاب السكر والرائحة) فلو أقر بعد ذهاب ريحها أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحة لم يحد . وقال محمد : يحد فالتقادم بمنع قبول الشهادة بالإجماع ، غير أن محمدا قدره بالزمان كالزنا ، لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة مشتبة ، وعندهما مقدر بزوال الرائحة ، لأن حد الشرب إنما يتحقق بمضي الزمان والرائحة مشتبة ، وعندهما مقدر بزوال الرائحة ، لأن حد الشرب إنما ثبت باجماع الصحابة رضى الله عنه ، ولا إجماع بدون رأى ابن مسعود رضى الله عنه ،

فَلَوْ أَيْحِذَ وَرِيحُهَا تُوجِدُ مِنْهُ فَلَمَا وَصَلَ إِلَى الإِمَامِ انْفَطَعَتْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةَ حَدً حُدً ، وُبُحَدُ بِشُرْبِ قَطْرَة مِنَ الْحَمْرِ ، وَبَالسَّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ؛ وَالسَّكْرَانُ مَنْ لايتعْرِفُ الرَّجُلَ مِنَ المَرْأَةِ ، وَالأَرْضَ مِنَ السَّاءِ ؛ وَلا يُحَدُّ حَتَى يُعْلَمَ أَنَّهُ سَكرَ مِنَ النَّبِيذِ وَشَرِبَهُ طَوْعًا ، وَلا يُحَدُّ حَتَى يَزُولَ عَنْهُ السَّكُورُ، وَلا يُحَدُّ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَا يُحَةُ الْحَمْرِ أَوْ تَفَيَاهَا .

فانه شرط وجود الرائحة، لما روى أن رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد الله ينمسعود فاعترف عند بشرب الحمر ، فقال له ابن مسعود : بئس ولى اليتيم أنت لاأديته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ؛ تتلوه (١) ومزمزوه (٢) ثم استنكهوه (٣) ، فان وجدتم رائحة الحمر فاجلدوه ، شرط وجود الرائحة فيكون شرطا ﴿ فَلُو أَخَذُ وَرَيْحُهَا تُوجِدُ مَنْهُ فَلَمَّا وَصَلّ إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد) في قوائم جميعا لأنه عدر علا يعد تقادما كما قلنا في حد الزنا ، ولا يحد السكران باقراره على نفسه لزبادة احمال الكذب فتمكنت الشبهة ، ويسقط بخلاف حدّ القذ فلأن فيه حقّ العبد ، والسكران فيه كالصاحي كسائر تصرفاته عقوبة له . قال ( ويحدُّ بشرب قطرة من الخمر ، وبالسكر من النبيذ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « حرمت الحمر لعينها والسكر من كل شراب » ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم « من شرب الحمر فاجلدوه » وعليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم (والسكران من لايعرف الرجل من المرأة والأرض من السهاء ) وقالا : هو الذي يخلط كلا مه ويهذي لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر المشايخ ، وأبو حنيفة يأخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد" ، وأقصاه الغلبة على العقل حتى لايميز بين الأشياء ، لأنه متى منز فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر ، فمتى ثبت أحدهما أو شيء منه لايثبت الآخر (ولا يحدّ حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاً ) لأن السكر يكون من المباحات كالبنج ولبن الرماك وغيرهما وذلك لا يوجب الحدّ ، وكذلك الشرب مكرها لايوجب الحاء" فلذلك شرط ذلك . قال ( ولا يحدّ حتى يزول عنه السكر ) ليتألم بالضرب فيحصل مصلحة الزجر . قال ( ولا يحدّ من وجد منه رائحة الحمر أو تقيأها ) لأن الرائحة مشتبهة واحمال أنه شربها مكرها ثابت والحدود لاتجب بالشك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قوله تتلوه، و فىرواية أخرى ترتروه بالراء، والتلتلة والترترة: التحريك

<sup>(</sup>٢) المزمزة: التحريك بعنف.

 <sup>(</sup>٣) قال فى مختار الصحاح: واستنكهه فنكه فى وجهه من باب ضرب وقطع: إذا أمره
 بأن ينكه ليعلم أشارب هو أم لا .

# كتاب الأشربة

المُحرَّمُ مِنْهَا الْحَمْرُ وَهِيَ النِّيءُ مِنْ ماءِ العِنَبِ إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَلْدَ فَ اللَّحَرَّمُ مِنْهَا الْحَمِيرُ إِذَا طُبِخَ فَذَهَبَ أَقَلَ مُنِ ثَلُثُهِ وَهُوَ الطَّلاءُ ، وَإِنْ فَاللَّهُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ إِذَا فَكَ هَبَ نَصْفُهُ فَالمُنَصَّفُ . الثَّالِثُ السَّكَرُ ، وَهُوَ النِّيءَ مِنْ ماءِ الرُّطَبِ إِذَا غَلَا كَذَلَكَ .

# كتاب الأشرئة

وهي جمع شراب ، وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ محرّما كان أو حلالا، وهي تستخرج من العنب والزبيب والتمر والحبوب ، ومنها حرام ومنها حلال ، ف(المحرّم منها الحمر ، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ) وعندهما لايشترط القذف بالزبد لأنه يسمى خمرا بدونه ، ولأن المؤثر في فساد العقل وتغطيته هو الاشتداد . ولأبي حنيفة أن السكون أصل في العصير ، ومابقي شيء من آثاره فالحكم له ، وأحكام الشرع قطعية فلا يحكم بكونه خمرا مع وجود شيء من آثار العصير للمغايرة بيهما ، ولأن الثابت لايزول إلا بيقين ، فما بقي شيء من آثار العصير لايتيقن بالحمرية . وأما حرمته، فبالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ـ إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ـ والرجس : الحرام لعينه . والسنة قوله صلى الله عليه وسلم «حرَّمت الحمر لعينها » وقد تواتر تحريمها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع الأمة ؛ ويتعلق بها أحكام أخر : منها أنه يكفر مستحلها لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به ، ومنها أن نجاستها مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي ، ومنها أنها لاقيمة لها في حقّ المسلم حتى لايجوز بيعها ولا يضمن غاصبها ولا متلفها لأن ذلك دليل عزّتها ، و تحريمها دليل إهانتها . وقال صلى الله عليه وسلم « إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها وأكل ثمنها » ومنها حرمة الانتفاع بها لنجاستها ﴿ولأن في الانتفاع بها تقريبها ، والله تعالى يقول ـ فاجتنبوه ـ ، ومنها أنه يحدّ بشرب القايل منها على ما بيناً في بابها ، ومنها أن الطبخ لايحلها ، لأن الطبخ في العصير يمنع الحرمة ولا يرفعها . ومنها جواز تخليلها على ما يأتى إن شاء الله تعالى . ﴿ الثانى العصير إَذَا طَبِخَ فَذَهِبُ أَقُلُّ مَن ثلثه وهو الطلاء) وقيل إذا ذهب ثلثه فهو الطلاء (وإن ذهب نصفه فالمنصف) وإن طبخ أدنى طبخة فالباذق والكلُّ حرام إذا غلا واشتدُّ وقذف بالزبد على الاختلاف لأنه رقيق لذيذ مطرب يجتمع الفساق عليه فيحرم شربه دفعا لما يتعلق به من الفساد . ( الثالث السكر . وهو النيء من ماء الرطب إذا غلاكذلك ) قال صلى الله عليه و سلم « الحمر من الرَّابِعُ: نَقْبِعُ الرَّبِيبِ، وَهُوَ النَّىءُ مِنْ مَاءِ الرَّبِيبِ إِذَا غَلَا وَاسْتَدَّ كَذَكِك، وَحَرْمَةُ هَذَهِ الْاسْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْحَمْرِ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَتُضْمَنُ بالإِتْلَاف، وَلا يُحَدُّ شَارِبُهَا وَنَبِيدُ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ وَلا يُحَدُّ مُسْتَحِلُها ؛ وَنَبِيدُ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ وَلا يُحَدُّ مُسْتَحِلُها ؛ وَنَبِيدُ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ وَلا يُحَدُّ مُسْتَحَلَّها ؛ وَنَبِيدُ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ إِذَا طَبِيخَ أَدْ فَى طَبَخَةً حَلَالًا ، وَإِن اسْتَدَّ إِذَا شُمِرِبَ مَا لَمْ يُسْكِرُ مِنْ عَنْرِ لَهُ وَالرَّبِيبِ إِذَا فَصِيرُ العِنْبِ إِذَا طُبِيخَ فَذَ هَبِ ثُلْنَاهُ حَلَالًا ، وَإِن الشَّتَدَ إِذَا قُصِيرَ المُثَلَّ إِذَا قُصِيرَ الشَّتَدَ إِذَا قُصِيرَ التَّقَوِّى ، وَإِن قُصِدَ بِهِ التَّلْهَى فَحَرَامٌ ".

هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرم والنخلة ، وعليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم . ( الرابع نقيع الزبيب ، وهو النيء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد كذلك ) على الحلاف حرام أيضًا لمَمَا روينا وبينا ( وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر ) لأن حرمة الخمر قطعية على ما مرً ، وحرمة هذه اجتهادية ( فيجوز بيعها وتضمن بالإتلاف ) خلافًا لهما لأنها حرام فلا يجوز بيعها كالحمر . وعن أنى يوسف : أنه يجوز بيعها وتضمن بالإتلاف إذا ذهب بالطبخ أكثر من ثلثه . ولأبى حنيفة أنه مال متقوّم ، وما دل الدليل على سقوط تقوّمها بخلاف الخمر ، ثم يجب بالإتلاف عنده القيمة دون المثل لأنه ممنوع من الانتفاع بها للحرمة ( ولا يحدُّ شاربها حتى يسكر ولا يكفر مستحلها ) لمنا بينا . وعن أبي يوسف : ما كان من الأشربة يبقى بعد ما بلغ : أي اشتد عشرة أيام لايفسد ، أي لايحمض فاني أكرهه ، لأن بقاءه هذه المدّة دليل قوّته وشدّته فكان آية حرمته ، روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة . قال ( ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال ، وإن اشتد إذا شرب مالم يسكر من غير لهو ) ولاطرب (و) كذلك ( عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال ، وإن اشتد ّ إذا قصد به التقوّى ، وإن قصد التلهبي فحرام ) وقال محمد : حرام ، وعنه مثل قولهما ، وعنه التوقف فيه . له قوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام » وقو له « ماأسكر كثيره فقلياه حرام» وقياسا على الحمر . لهما قوله عليه الصلاة والسلام « حرّمت الحمر لعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كلَّ شَرَاب، خص السكر من غير الحمر بالتحريم ، فمن عمم بالتحريم السكر وغيره فقد خالف النص ، وما رواه من الأحاديث طعن فيه يحيي بن معين ، ذكره عبد الغني المقدَّسي في كتابه ، ولأن عامة الصحابة رضي الله عنهم خالفوه ، فدل على عدم صحته ، أو هو محمول على الشرب المسكر والتلهبي ، أو نقول : المسكر هو القدح الأخير فنقول بالموجب ، ولأن حرمة قليل الحمر يدعو إلى كثيره لرقته ولطافته فأعطى حكمه ، وليس كذلك المثلث لأن قليله لايدعو إلى كثيره وهو غذاء فلا يحرم . وروى الطءاوى باسناده إلى ابن عمر رضى الله عنهما « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتى بنبيذ متمه فقطب وجهه وَنَبَيذَ الْعَسَلِ وَالتَّينِ وَالْحَنْطَةِ وَالشَّعيرِ وَالذُّرَةِ حَلَالٌ طُبَخَ أُولًا ؛ وفي حَدَّ السَّكُرَانِ مِنْهُ رِوَايتَانِ ؛ وَيُكُرَّهُ شُرْبُ درْدِي الْحَمْرِ وَالْإِمْنَشَاطُ بِهِ . وَلا بِأَسَ بَالاِنْدَبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْدَةِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقيرِ ، وَخَلُ الْحَمْرِ حَلالٌ سَوَاءٌ الْحَمْرِ حَلَالًا سَوَاءٌ الْحَمْرِ حَلالًا سَوَاءٌ الْعَمْرَ حَلَالًا سَوَاءٌ الْعَمْرُ وَخَلَّالَتُ أَوْ خَلَالًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

لشدّته ، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه وقال : إذا اغتلمت (١) عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متونها (١) بالماء » . وفي رواية « أنه لما قطب قال رجل : أحرام لهو ؟ قال لا » وهذا نصٌّ في الباب . وعن ابن أبي ليلي قال : أشهد على البدريين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر ، وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة رضى الله عنهم ومشاهير هم قولا وفعلا حتى قال أبو حنيفة : إنه مما يجب اعتقاد حله لئلا يؤدَّى إلى تفسيق الصحابة رضي الله عنهم ؛ والمثلث إذا صبِّ عليه الماء حتى رق ثم طبخ لايتغير حكمه ، لأن صبّ الماء يزيده ضعفا ، بخلاف ما إذا صبّ الماء على العصير فطبخ حتى ذهب ثلثا الجميع ، لأن الماء يذهب أوَّلًا للطافته أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب ثلثي العصير . قال ( ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أولاً ) إذا لم يشرب للهو. والطرب ، لقوله صلى الله عليه وسلم « الحمر من هاتين الشَّجَرَ تين ﴾ والمراد بيان الحكم ، ولأن قليله لايدعو إلى كثيره . وعن محمد أنه حرام ، ويقع طلاق السكران منه كغيره من الأشربة المحرّمة ، وجوابه ما مرّ ( و في حدّ السكران منه روايتان ) والأصحّ أنه يحدّ ، لأن في بعض البلاد يجتمع الفساق عليه اجتماعهم على الخمر وفوقه ، وعلى هذا المتخذ من الألبان ؛ ثم قيل : يجبُّ أن لايحل لبن الرماك عند أبي حنيفة اعتبارا بلحمها ، إذ هو متولد منه ، وجوابه أن كراهة اللحم لاحترامه ، أو لما في إباحته من تقليل آلة الجهاد فلا يتعدّى إلى لبنه . قال ( ويكره شرب درديّ الحمر والامتشاط به ) لأنه من أجزاء الحمر ، ولا يحدُّ شاربه ما لم يسكر لأنه ناقص ، إذ الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه ، وقليله لايدعو إلى كثيره فصار كغير الحمر . قال ( ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ) لقوله صلى الله عليه وسلم « كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ، ألا فانتبذوا فيها واشربوا في كلُّ ظرف ، فان الظرف لايحلّ شيئا ولا يحرّمه ، ولا تشربوا المسكر » . قال ( وخلّ الحمر حلال سواء تخللت أوخللت ) لقوله صلى الله عليه وسلم « نعم الأدم الحلّ <sub>»</sub> مطلقا ، وقال صلى الله عليه وسلم « خير خلكم خلّ خمركم» ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية

<sup>(</sup>١) قال في المنجد : اغتلم الشراب : اشتدّت سورته .

<sup>(</sup>٢) متونها : أي شدَّتها .

# كتاب السرقة

وَهِيَ أَخُذُ العاقِلِ البالغِ نِصَابِنًا مُعْرَزًا ، أَوْ ماقيمتُهُ نَصَابًا مِلْكَا لِلْغَسْيرِ لاشُنْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجُهُ الخُفْيَةِ .

لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغذّى ومصالح كثيرة ، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت كما إذا تخللت بنفسها ، وإذا تخللت طهر الإناء أيضا ، لأن جميع ما فيه من أجزاء الحمر يتخلل إلا ماكان منه خاليا عن الحل فقيل يطهر تبعا ، وقيل يغسل بالحل ليطهر لأنه يتخلل من ساعته ، وكذا لو صب منه الحل ، فما خلا طهر من ساعته ، ومن خاف على نفسه الهلاك من العطش ولم يجد إلا خرا فله أن يشرب منها ما يأمن به من الموت ثم يكف ، لأن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الحنرير ، والحمر مثلها في التحريم فتكون مثلها في الإباحة عند الاضطرار ، فاذا أمن على نفسه زالت الضرورة وهو خوف الهلاك عاد التحريم ، وإذا وجدت الحمر في دار إنسان وعليها قوم جلسوا مجالس من يشربها ولم يرهم أحد يشربونها عزروا ، لأنهم ارتكبوا أمرا محظورا وجلسوا عجلسا منكرا ، وكذلك من وجد معه آنية خر عزر لأنه ارتكب محظورا .

## كتاب السرقة

(وهي) في اللغة: أخذ الشيء على سبيل الحفية والاستسرار بغير إذن المائك، سواء كان المأخوذ مالا أو غير مال ، ومنه استراق السمع ، قال الله تعالى - إلا من استرق السمع فأتبعه - وسرقة الشاعر المعنى وسرقة الصنعة ونحوه . وفي الشرع ( أخذ العاقل البائغ نصابا محرزا ، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لاشبهة له فيه على وجه الحفية ) والمعنى اللغوى مراعى فيه ابتداء وانتهاء ، أو ابتداء في بعض الصوركما إذا نقب البيت خفية وأخذ المال مكابرة وذلك يكون ليلا ، لأنه ربما أحسوا به فكابر وأخذ ولا غوث بالليل فيقطع ، أما النهاز لو فعل ذلك لايقطع لأنه يلحقهم الغوث فلا يمكنه ذلك ، فيشترط الحفية ليلا ونهارا فهي مسارقة عين الممالك أو من يقوم مقامه ، وفي قطع الطريق وهي السرقة الكبرى مسارقة عين الإمام وأعوانه لأنه المتصدى لحفظ الطريق بأعوانه ، لأن الأموال إنما تصير والسارق مصونة محرزة بحفظ الإمام وحمايته . والأصل في وجوب القطع قوله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - . وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه : فاقطعوا أيمانهما ، وقوله تعالى - والسارق معلى الله عليه وسلم « من سرق، قطعناه » ورفع إليه صلى الله عليه وسلم سارق فقطه .

وَالنَّصَابُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةً دَرَاهِم مَضْرُوبَةً مِنَ النَّقْرَة ِ.

وإجماع الأمة على وجوب القطع وإن اختلفوا في مقدار النصاب ، ولأن المــال محبوب إلى النفوس تميل إليه الطباع البشرية خصوصا عند الحاجة والضرورة ، ومن الناس من لايردعه عقل ، ولا يمنعه نقل ، ولا تزجرهم الديانة ، ولا تردُّهم المروءة والأمانة ، فلولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب ونحوهما لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة على وجه المجاهرة ، أو خفية على وجه الاستسرار ، وفيه من الفساد ما لايخني ، فناسب شروع هذه الزواجر في حقّ المستسرّ والمكابر في سرقتي الصغرى والكبرى حسمًا لباب الفساد وإصلاحًا لأحوال العباد ، والعبد والحرّ في القطع سواء لإطلاق النصوص ، ولأن القطع لايتنصف فيكمل في العبد صيانة لأموال الناسُّ ؛ ولا بد من العقل والبلوغ لأن القطع شرع زاجرا عن الجناية ، ولاجناية من الصبيّ والمجنون . وأما اشتراط النصاب فلما روى أن اليد كانت لاتقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن . وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كانت اليد لاتقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه ، ولأنه لابد من اعتبار مال له خطر لتتحقق الرغبة فيه فيجب الزجر عنه ؛ أما الحقير لاتتحقق الرغبة فيه فلا حاجة إلى الزجر عنه ، ولا بدَّ أن يكون محرزًا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع فيحرَّيسة الجبل . أي ما يحرس بالجبل لعدم الحرز؛ ولا بدُّ أن يكون غير مأذون له بالدخول فيها ، لأن بالإذن يخرج من أن يكون حرزًا في حقه ؛ ويشترط أن يكون ملكا للغير لاشبهة له فيه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات على مامرً ، وتكون على سبيل الخفية لأن السرقة لاتكون على الجهر على ما مرّ . قال ( والنصاب دينار أو عشرة دراهم مضرو بة من النقرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لاقطع فى أقل من عشرة دراهم» وما روى أن القطع كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا في ثمن المجن ، فقد نقل عن ابن عباس و ابن أمّ أيمن قالا : كانت قيمة المجنّ الذى قطع فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم ، ونقل أقل من " عشرة درَّاهم ؛ والأخذ بالأكثر أولى احتيالا للدرء ، وفي الأقلَّ شبهة عدم الجناية . وروى عن أبى يوسف ومحمد : أنه لايقطع فى عشرة دراهم تبر ما لم تكن مضروبة . وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه يعتبر قيمته بنقد البلد . وروى 🌓 عنه : إذا سرق عشرة دراهم مما يروج بين الناس قطع ، فعلى هذا إذا كان التبر رائجًا بين الناس قطع . وروى الحسن عنه أيضا: لو سرق أحدعشر درهما لاتروج ، فان كانت تساوى عشرة رائجة قطع ، وإلا فلا ؛ وقوله أو ما قيمته عشرة دراهم ، دليل على أن غير الدراهم تعتبر قیمته بالدراهم وإن کان ذهبا ـ وروی بشر عن محمد ـ: لو سرق نصف دینار وَالْحِرْزُ يَكُونَ بِالْحَافِظِ وَبَالْمَكَانِ كَالدُّورِ وَالبُيُوتِ وَالْحَانُوتِ ، وَلا يُعْتَـبَرُ فِيهِ الْحَافِظُ . وَإِذَا سَرَقَ مَنِ الْحَمَّامِ لَيُلاَ قُطِيعَ ، وَبَالنَّهَارِ لاَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ عَنْدَهُ ؛ وَالْمَسْجِدُ وَالصَّحَرَاءُ حَرْزٌ بِالْحَافِظِ ،

قيمته عشرة دراهم قطعته ، وإن سرق دينارا قيمته أقلّ من عشرة دراهم لاأقطعه ، ثم حرز كلُّ شيء على حسب ما يليق به . قال عليه الصلاة والسلام « فإذا آواه الجرين (١) يعنى البيدر ففيه القطع ، وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى حريسة الجبل ، وما آواه المراح (٢) ففيه القطع » أى موضع يروحون منه . قال ( والحرز يكون بالحافظ وبالمكان ) لأن الحرز مايصير به المال محرزًا عن أيدى اللصوص وذلك بما ذكرنا ، فالحافظ كمن جلس فىالصحراء أو فىالمسجد أو فى الطريق وعنده متاعه فهو محرز به ، وسواء كان نائما أو مستيقظا ؛ أما إذا كان مستيقظا فظاهر ؛ وأما إذا كان نائمًا فلما روى « أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد ، وسواء كان المتاع تحته أو عنده ، لأنه يعد حافظا له في ذلك كله عرفا ؛ والحرز بالمكان هو ما أعد ّ للحفظ (كالدور والبيوت والحانوت ) والصندوق ونحوه ( ولا يعتبر فيه الحافظ ) لأنه محرز بدونه ، وهو المكان الذي أعد للحفظ ، إلا أن القطع لايجب بالأخذ من الحرز بالمكان إلا بالإخراج منه ، لأن يد المـالك قائمة ما لم يخرجه ، والمحرز بالحافظ يجب القطع كما أخذه ، لأن يد المالك زالت بمجرّد الأخذ فتمت السرقة . ولو كان باب الدار مفتوحا فدخل نهارا وأخذ متاعا لم يقطع ، لأنه مكابرة وليس بسرقة لعدم الاستسرار على ما بينا ﴾؛ وإن دخل ليلا قطع لأنه حرز لأنه بني للحرز ؛ ولو دخل بين العشاء والعتمة والناس منتشرون فهو بمنزلة النهار ؛ ولو علم صاحب الدار باللص واللص لايعلم به أو بالعكس قطع لأنه مكابر . قال ( وإذا سرق من الحمام ليلا قطع ، وبالنَّهار لا وإن كان صاحبه عنده ) لأنه مأذون له بالدخول فيه نهارا فاختل الحرز ، ويقطع ليلا لأنه بني للحرز ، وما اعتاد الناس من دخول الحمام بعض الليل فهو كالنهار لوجود الإذن ، وعلى هذا كل حرز أذن بالدخول فيه كالخانات وحوانيت التجار والضيف ونحوهم . قال ( والمسجد والصحراء حرز بالحافظ ﴾ لأن الصحراء ليس بحرز ، والمسجد ما بني للحفظ والإحراز ، فلو سرق منه وصاحبَه عنده يحفظه قطع لوجود السرقة ، بخلاف الحمام والحرز الذي أذن بالدخول فيه حيث لايقطع وإن كان صاحبه عنده ، لأنه بني الإحراز فلا يعتبر فيه الحافظ لمـا مرّ .

<sup>(</sup>١) الحرين : موضع التمر الذي يجفف فيه .

<sup>(</sup>٢) هُو المكان الذي تأوى إليه الماشية ليلا.

وَالْحَوَالَيْنُ وَالفُسْطَاطُ كَالْبَيْتِ ، فإنْ سَرَقَ الفُسْطَاطَ وَالْحَوَالِقَ لَا يُقْطَعُ إِلا اللهِ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال ( والجوالق (١) والفسطاط (٢) كالبيت ) لأنه عمل للحفظ ( فإن سرق الفسطاط والجوالق لايقطع ) لأنهما ليسا في حرز وإن كان حرزا لما فيهما ( إلا أن يكون لهما حافظ ) فيقطع لوجود الحرز ، وقال أصحابنا : ما كان حرزا لنوع فهو حرز لجميع الأنواع حتى جعلوًا شريجة البقال (٣) حرزًا للجواهر لأنه يحرز خلفها الدراهم والدنانير (ولهذا قالوا : لايقطع النباش ) لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن فلا يكون حرزا للكفن . قال ( وتثبت السرقة بما يثبت به القذف ) يعني بالإقرار مرّة وبشهادة شاهدين كسائر الحقوق وقد تقدّم . وقال أبويوسف : لابد من إقراره مرّتين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر فيها التثنية كالأخرى وهي البينة كما في الزنا وحدُّ الشرب على هذا الخلاف . ولهما أن السرقة والشرب ثبت بالمرَّة الواحدة فلاحاجة إلى الأخرى كالقصاص ، وحدَّ القذف والتثنية فيالشهادة منصوص عليه ، ولأنه يفيد تقليل تهمة الكذب ، ولا كذلك الإقرار لأنه لاتهمة فيه واشتراط الزيادة فىالزنا على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص ؛ وينبغي أن يلقن المقرّ الرجوع احتيالا للدرء ، فقد روى « أنه علية الصلاة والسلام أتى بسارق فقال له : أسرقت ؟ ما إخاله سرق » وإذا رجع عن الإقرار صحّ فى القطع لأنه خالص حقّ الله تعالى ولا مكذَّبُ له فيه ، ولا يُصحَّ في المال لأن صاحبه يكذبه . قال (ويسأل الشهود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها ) لأنه يلتبس على كثير من الناس فيسأل عنه احتياطا في الحدود . قال ( ولا بدّ من حضور المسروق منه عند الإقرار والشهادة والقطع ) حتى لايقطع ما لم يصدقه ، لأن حقه متعلق بالسرقة حتى لايثبت بدون دعواه ، ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يملكه فيسقط القطع ، فاذا حضر انتفى هذا الاحتمال . قال ( وإذا دخل جماعة الحرز وتولى بعضهم الأخذ قطعوا إن أصاب كلُّ واحد نصاب ) لوجود السرقة

<sup>(</sup>١) الجوالق : ما يعرف بين العامة بالغرارة .

<sup>(</sup>۲) الفسطاط: بيت الشعر.

 <sup>(</sup>٣) قوله شريجة البقال . قال في المنجد : الشريجة : جديلة من القصب تجعل على باب
 الدكاكين اه .

وَإِنْ نَقِبَ فَأَدْ خَلَ بِكَةً وَأَخْرَجَ المَتَاعَ ، أَوْ دَخَلَ فَنَاوَلَ المَتَاعَ آخِرَ مِنْ خَارِج كُمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ 'ثُمَّ أَخَذَهُ قُطِيعَ ، وَلَوْ حَمَلَهُ عَلَى مِمَارٍ وَسَاقَهُ قُطْعَ ، وَإِنْ أَدْ خَلَ بِلَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَ فِي أَوْ كُمْ َ غَيْرِهِ وَأَخَذَ قُطِيعَ .

من كلَّ واحد منهم ، لأن الأخذ وجد من الكلُّ معنى للمعاونة كما في قطع الطريق وصار كالردء والمعين ، وإن كان أقل من نصاب لم يقطع ، لأن القطع يجب على كلُّ واحد بجنايته فيعتبر كمالها فيحقه . قال ( وإن نقب فأدخل يده وأخرج المتاع ، أو دخل فناول المتاع آخر من خارج لم يقطع ) أما الأولى فلأنه لم يوجد الهتك على وجه الكمال و هو الدخول فصار فيه شبهة العدم فلا يجب الحدّ . وأما الثانية فلأن الداخل لم يخرج المتاع لاعتراض يد معتبرة عليه قبل إخراجه ، والخارج لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كلّ واحد منهما . وعن أبي يوسف : القطع في الأولى لأن المقصود من السرقة إخراج المـــال من الحرز وقد وجد ، فصاركما إذا أدخل يده في صندوق الصير في وأخرج الدراهم عنه ؛ وفي المسئلة الثانية إن أخرج الداخل يده وناولها الحارج قطع الداخل ، وإن أدخل الحارج يده فتناولها من الداخل قطعا وهي بناء على الأولى . وجوابه أن كمال هتك حرمة الحرز بالدخول فيه وهو ممكن معتاد ، ولم يوجد بخلاف الصندوق لأن الممكن فيه إدخال يده فيه دون دخوله . قال ( وإن ألقاه في الطريق ثم أخذه قطع ) وقال زفر : لايقطع : لأن الإلقاء لايوجب القطع كما لو لم يأخذه ، وبالأخذ من الطريق لايقطع كما لو أخذه غيره . ولنا أنه لم يعتر ض عليه فعل آخر فاعتبر الكلُّ فعلا واحدا ، ولأن ذلك عادة اللصوص ، لأنه يتعذُّ رحروجهم بالمتاع فيفعلوا ذلك أو يفعلونه ليتفرّغوا للدفع لو ظهر عليهم أو للهرب فكان من تمــام السرقة ، بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخذه لأنه مضيع لاسارق (و) كذلك ( لو حمله على حمار وساقه قطع ) لأن مشيه مضاف إليه ، ولو خرج قبل الحمار ثم خرج الحمار بعده وجاء إلى منزله لم يقطع ولو علق على طائر له وتركه فى المنزل فطار بعد ذلك إلى منزله لم يقطع لأنه مختار في ذلك ؛ ولو طرح المتاع في نهر فيالدار فذهب به المـاء وأخرجه لاقطع عليه لأن المـاء أخرجه بقوّته حتى لو لم يكن له قوّة وحركه هوحتى أخرجه قطع لأنه مضاف إلى فعله . قال ( وإن أدخل يده في صندوق الصير في أو كم عيره وأخذ قطع ) لأنه حرز ، أما الصندوق فحرز بنفسه على ما بينا ، وأما الكمَّ فحرز بالحافظ نيَّطع . ولا قطع فيا يُوجِدُ تافها في دار الإسلام : كالحَطَبِ والسَّمكِ والصَّيدِ والطَّيدِ والطَّيدِ والطَّيدِ والنَّوْرَةِ والزَّرْنيخِ وتخوها ، ولا ما يتتسارَعُ إليه إالفسادُ : كالفواكيه الرَّطْبة واللَّبنِ واللَّحْم ، ولا ما يتأوَّلُ فيه الإنكارُ : كالأشربة المُطربة ، والات واللَّهُ واللَّم والسَّطرنج ، وصليب الذَّهب ، ولا في سرقة المُصحف المُحلَّى ، والصَّبي الخر المُحلَّى .

### 

( ولا قطع فيما يوجد تافها مباحاً في دار الإسلام : كالحطب والسمك والصيد والطير والنورة والزرنيخ وُنحوها ) لحديث عائشة رضي الله عنها « إن اليد كانت لاتقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه » وهو الحقير ، وهو مباح في الأصل بصورته ، حقير لقلة الرغبات فيه ، ولهذا لايجرى فيه الشَّح والضَّنة ، وما كان كذلك لايؤخذ على كره من المالك عادة فلا حاجة إلى الزاجركما قلنا فها دون النصاب، وما فيا من الشركة العامة في الأصل يوجب الشبهة . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع في الطير » ويعمُّ جميع الطيور حتى الدجاج والبطُّ ، ويدخل في السمك الملح والطرى . قال ( و لا ما يتسارع إليه الفساد : كالفواكه الرطبة واللبن واللحم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى الطعام » قالوا : معناه ما يتسارع إليه الفساد لأنه يقطع فى الحبوب والسكر إجماءاً . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع في ثمر ولا كثر » قال عُممد : الثمر ما كان على رعرس النخل ، والكثر : الحمار . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع في الثمار » وما آواه الحرين ففيه القطع وهو موضع تجمع فيه الثمار إذا صرمت ، والذي يجمع عادة هو اليابس . قال ( ولا ما يَتَأُوَّل فيه الْإِنكار : كالأشربة المطربة وآلات اللهو والنرد والشطرنج وصليب الذهب ) لأنه يصدّق دعواه في تأويله الإنكار لأنه ظاهر حال المسلم ، بل يجبُّ عليه ذلك لأنه نهى عن المنكر . قال ( ولا في سرقة المصحف الحلي ) وعن أني يوسف أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابًا لأنها ليست من المصحف فاعتبرت بانفرادها . ولنَّا أنه يتأوَّل فيه القراءة ، ولأن الإحراز لأجل المكتوب ولا مالية له وما وراءه تبع كالجلد والورق والحلية ولا عبرة بالتبع ، والأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع وما لايجب لايقطع كالشراب وماء الورد في إناء ذهب أو فضة ، لأنه اجتمع دليلاً القطع وعدمه فأورث شبهة ، حتى لو شرب ما فى الإناء فىالدار ثم أخرج الإناء من الدار فارغا قطع ، لأن المقصود حينئذ هو الإناء ، رواه هشام عن محمد (و) كذلك (الصبيّ الحرّ المحلَّى) وعن أبي يوسف : أنه يقطع لأن الحليّ غيره فكان مقصوداً . ولنا أن الحليّ تبع له وهو ليس بمال ، ولأنه ولا في سَرِقَة العَبْد ، ولا في سَرِقَة الزَّرْع قَبْل حَصَاد ، وَالنَّمْرَة عَلَى الشَّجَرِ وَلا فِي سَرِقَة الزَّرْع قَبْل حَصَاد ، وَالنَّمْرَة عَلَى الشَّجَرِ وَلا فِي كُنْبُ العِنْم ؛ وَيُقْطَعُ في السَّاجِ وَالقَنا وَالْأَبَنُوسِ وَالصَّنْدَل وَالعِود والياقُوتِ وَالزَّبَرْجَد وَالفُصُوصِ كُلُها ، وَالْأُوانِي المُتَّخَذَة مِنَ الْحَسَب ؛ وَلا قَطْع عَلَى خائِن ، وَلا نَبَّاشٍ ، وَلا مُنْتَهِب ، وَلا مُغْتَكِس مَا فَالْوَانِي ، وَلا نَبَّاشٍ ، وَلا مُنْتَهِب ، وَلا مُغْتَكِس

يتأوَّل في أخذه خوف الهلاك وردَّه على أهله ، ولو كان قصده الحليُّ لأخذه دون الصبيُّ ؛ وكذا لو سرق كلبا عليه قلائد فضة لأنها تبع له ولا قطع فى الأصل فكذا فى التبع . قال ( ولا في سرقة العبد ) صغيرا كان أو كبيرا عند أبي يوسف لأنه آديٌّ من وجه مال من وجه ، وقالا : يقطع في العبد الصغير لأنه مال لكونه منتفعا به ، أو بعرضية الانتفاع لأنه خداع أو غصب وليس سرقة ، وإذا كان يعبر عن نفسه ويعقل فهو كالكبير . قال ( ولا في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على الشجر ) لعدم الحرز وللحديث المتقدّم . قال ( ولا في كتب العلم ) لأنه يتأوَّل قراءتها ، ولأن المقصود ما فيها وليس بمــال ، ويقطع فى دفاتر الحساب لأن ما فيها غير مقصود ، وإنما المقصود الكاغد ؛ ولو سرق الجلد والكواغد قبل الكتابة قطع ، وفى كتب الأدب روايتان . قال ( ويقطع فى الساج والقنا والأبنوس والصندل والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها ) لأنها من أنفس الأموال وأعرَّها مرغوب فيها ، ولا توجد مباحة في دار الإسلام لصورتها فصارت كالذهب والفضة . (و) يقطع ف(الأوانى المتخذة من الخشب ) لأنها التحقت بالأموال النفيسة بالصنعة ، ولا قطم فى العاج ما لم يعمل ، فاذا عمل منه شيء قطع فيه ، ولا قطع فى الزِّجاج لأن المكسور منه تافه ، والمصنوع يتسارع إليه الفساد . وقيل يقطع في المصنوع لأنه مال نفيس لايتسارع إليه الفساد . قال محمد : لو سرق جلود السباع المدبوغة وقيمتها مائة لايقطع ، ولو جعلت مصلاة أو بساطا قطع ، لأنها خرجت من أن تكون جلود السباع لتغير آسمها ومعناها . قال ( ولا قطع على خائن ، ولا نباش ، ولا منتهب ، ولا مختلس ) قال عليه الصلاة والسلام « لاقطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس » ولأن الحرز قاصر في حقّ الحائن لأن المال غير محرز عنه ، والمنتهب والمختلس مجاهر فلا يكون سارقا . وسئل على وضي الله عنه عن الختلس والمنتهب ؟ فقال : تلك دعابة (١) لاشيء فيها ، ولأن اسم السارق لايتناوله فلا يدخل تحت النص". وأما النباش فيقطع عند أبي يوسف لقوله عليه الصلاة والسلام « من نبش قطعناه <sub>»</sub> ولأنه سرق مالا متقوّماً من حرزَ مثله فيقطع . ولهما ما روى الزهرى أن نباشا أخذ فى زمن مروان بالمدينه والصحابة متوافرون يومئذ فأجمعوا أن لاقطع عليه ، ولأن اسم السارق لايتناوله ، ألا ترى أن العرب أفردوا له اسما ؟ والقطع وجب

<sup>(</sup>١) الدعابة: المزاح.

وَلَامَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِيمٍ تَحْرَم ، أَوْ مِنْ سَيَدُهِ ، أَوْمِنْ امْرَأَة سَيَّدُهِ ، أَوْ مِنْ أَوْمَن الْمَرَاة سَيَّدُهِ ، أَوْ مَنَ أَوْ مَنَ الْمَالِ ، أَوْ مِنَ أَوْ مِنَ الْمَالِ ، أَوْ مِنَ الْمَالِ لَهُ فِيهِ شَرِكَة ".

الغَسَيِمَة ، أَوْ مِنْ مَالِ لَهُ فِيهِ شَرِكَة ".

وِتُنُفُطْعُ تَمِينُ السَّارِقِ مِنَ ۖ الزَّنْدِ و تَحْسَمُ ،

على السارق نصا ؛ فلو أوجبناه عليه كان إلحاقا له به فيكون إيجاب الحدود بالقياس فلا يجوز ، ولأنه ليس ملكا للميت لانقطاع ملكه عنه بالموت ، ولا ملكا للورثة لعدم جواز تصرَّفهم فيه ، فلم يكن له مالك معين فلايقطع كمال بيت المـال ، وما رواه محمول على السياسة . وقيل هو موقوف وليس بمرفوع . قال ( ولا من سرق ذي رحم محرم ، أو من سيده ، أو من امرأة سيده ، أو زوج سيدته ، أو زوجته ، أو مكاتبه ، أو من بيت المال، أو من الغنيمة ، أو من مال له فيه شركة ) لوقوع الحلل في الحرز لوجود الإذن في الدخول في البعض وبسوطة في البعض في مال الآخر ، ولأن له حقا في أكساب المكاتب وله نصيب في بيت المال والمغنم ، وهو مروى عن على رضي الله عنه ، وكذا إذا سرق المكاتب من مولاه لايقطع ، ولايقطع بالسرقة من غريمه مثل ماله عليه لأنه استوفى حقه ، والحال والمؤجل سواء ، لأن الحق ثابت والتأجيل لتأخير المطالبة ، وكذا لو سرق أكثر من حقه لأنه يصير شريكا بمقدار حقه ؛ وكذا إذا أخذ أجود من دراهمه أو أردأ ، لأن الجنس. متحد ؛ ويقطع بسرقة خلاف جنس ما عليه ، لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا إلا إذا قال : أخذته رهنا بحتى أو قضاء به فلا يقطع لأنه مختلف فيه فقد ظن في موضعه . قوم سرقوا وفيهم صبى أو مجنون لاقطع عليهم وإن تولى ذلك الكبير لأنه فعل واحد لم يوجب القطع على البعض فلا يجب على الباقين للشبهة ، وكذا شريك ذى الرحم المحرم . وقال أبو يوسف : ادرا الحدُّ عن الصبيُّ والمحرم ، واقطع الآخر اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد ، إذ فعل كل واحد مهما معتبر بانفراده ، وشريك الأخرس كشريك الصبيّ في الخلاف لأنه لاحدٌ على الأخرس لاحتمال أنه لو نطق ادَّعي شبهة الشركة ونحوها . قال أبو حنيفة : لايقطع الأعمى إذا سرق لجهله بمال غيره وحرز غيره .

#### فصــل

(وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم) أما القطع فللقراءة المشهورة، وأما اليمين فلقراءة ابن مسعود وعليه الإجماع. وأما من الزند لأن الآية مجملة، فان اليد تتناول إلى الإبط وتتناول إلى الزند وإلى المرفق، وقد وردت السنة مفسرة لها بما ذكرنا، فان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند. وأما الحسم فلقو له عليه الصلاة والسلام

فإن عادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ البُسْرَى ، فإن عادَ لَمْ بُقُطَعْ و يُحْبَسُ حَتَى يَتُوبَ . فإن عادَ أَمْ بُقُطَع و يُحْبَسُ حَتَى يَتُوبَ . فإن كانَ أَقُطَعَ البَلدِ البُسْرَى أَوْ أَشْلَهَا أَوْ إِنْهَاهِهَا أَوْ أَصْبُعَتْ بِنِ سُواها ، وفي رواية تَلاثِ أَصَا بِعَ أَوْ أَقْطَعَ الرَّجْلِ البُمْنَى أَوْ أَشْلَهَا أَوْ بِهَا عَرَجٌ يَمْنَعُ المَشْقَ عَلَيْها أَوْ بِهَا عَرَجٌ يَمْنَعُ المُشْقَ عَلَيْها أَمْ تُقَطِع بِدَهُ البُمْنَى وَلا رِجْلُهُ البُسْرَى .

« فاقطعوه واحسموه » ولأنه إذا لم تحسم يؤدَّى إلى التلف ، لأن الدم لاينقطع إلا به ، والحدُّ زاجر غير متلف ، ولهذا لايقطع في الحرُّ الشديد والبرد الشديد ( فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فان عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب ) والأصل أن حدّ السرقة شرع زاجرا لامتلفا ، لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر لامتلفة للنفوس المحترمة ، فكلَّ حد يتضمن إتلاف النفس من كلّ وجه أو من وجه لم يشرع حدًّا ، وكلّ قطع يؤدَّى إلى إتلاف جنس المنفعة كان إتلافا للنفس من وجه فلا يشرع ، وقطع اليد اليسرى والرجل اليمني يؤدَّى إلى إتلاف جنس منفعة البطش والمشي فلا يشرع حدًّا ، وإليه الإشارة بقول على وضي الله عنه : إنى لأستحيمن الله أن لاأدع له يدا يأكل بها ويستنجى بها ورجلا يمشي عليها ، وبهذا حاجّ بقية الصحابة فحجهم فالعقد إجماعاً . وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له « سدوم » قاراد أن يقطعه ، فقال له على آ رضى الله عنه : إنما عليه قطع يد ورجل ، فحبسه عمر رضى الله عنه ولم يقطعه ، ففتوى على ورجوع عمر رضى الله عنهما إليه من غير نكير ولا مخالفة من غيرهما دليل على إجماعهم عليه ، أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا بخلاف القصاص لأنه حقَّ العبد فيستوفى جبرًا لحقه . وما روى من الحديث في قطع أربعة السارق طعن فيه الطحاوى ، أو نقول : لو صحّ لاحتجّ به الصحابة على على وضي الله عنه ولرجع إليهم ، وحيث حجهم ورجعوا إلى قوله دل على عدم صحته ، فان كانت يده اليميي داهبة أو مقطوعة تقطع رجله اليسرى من المفصل ، وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة فلا قطع عليه لما فيه من الاستهلاك على ما بينا ، ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب . قال ( فَان كان أقطع اليد اليسرى أو أشلها أو إبهامها أو أصبعين سواها ، و في رواية ثلاث أصابع أو أقطع الرجل اليمني أو أشلها أو بها عرج يمنع المشى عليها لم تقطع يده اليمني ولا رجله اليسرى ) وجملته أنه متى كان بحال لو قطعت يده اليمني لاينتفع بيده اليسرى ، أو لاينتفع برجله اليمني لآفة كانت قبل القطع لايقطع ، لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيًّا وقوام اليد بالإبهام ، فعدمها أو شَلُّها كَشُلُّل جميع اليد ، ولو كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع ، لأن فواتِ الواحدة !يوجب نقصا ظاهراً في البطش ، بخلاف الأصبعين لأنهما كالإبهام في البطش ؛ ولوكانت اليد اليمني شلاء

وَإِن الشَّيْرَى السَّارِقُ المَسْرُوقَ أَوْ وُهِبَ لَهُ أُو ادَّعَاهُ كُمْ يُقْطَعُ ، وَإِذَا قَلُطِعَ وَالْعَ وَالْعَسْيِنُ قَا ثِمَةٌ فِي بَدِهِ رَدَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً كُمْ بِتَضْمَتْهَا ؛ وَمَنَ قُطْعِ فَ فِي سَرِقَةً ثُمْ سَرَقَهَا وَهِي بِحَالِمًا كُمْ يُقُطْعُ .

أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية ، لأن المستحقُّ بالنصُّ قطع يده البميي دون اليسرى واستيفاء الناقص عند تعذَّر استيفاء الكامل جائز . وعن أبي يوسف : لايقطع لأن مطلق الاسم يتناول الكامل ذكره فى اختلاف زفر ويعقوب ، ولو كانت رجله اليمني مقطوعة الأصابع ، فان كان يستطيع المشى عليها قطعت يده اليمني ، وإلا فلا لمـا بينا ؛ فان سرق فىالثالثة بعد ما قطعت يدَّه ورجله حبس وضرب، ، لأن القطع لما سقط لم يبق إلا الزجر بالحبس والضرب لحديث عمر رضي الله عنه . قال (وإن اشتري السارق المسروق أو وهب له أو ادَّعاه لم يقطع ) وقال زفر : إن كان بعد القضاء بالقطع قطع ، وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا ،و بالشراء والهبة لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلم تثبت الشبهة . ولنا أن الإمضاء في الحدود من باب القضاء للاستغناء عن القضاء بالاستيفاء ، لأن القضاء للظهور وهو حقّ الله تعالى وهو ظاهر عنده ، وإذا ثبت ذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء فصار كما إذا ملكها قبل القضاء ، ولأن الشبهة دارئة وأنها تتحقق بمجرّد الدعوى لاحمال صدقه . قال ( وإذا قطع والعين قائمة في يده ردُّها ﴾ لأنها ملكه ، قال عليه الصلاة والسلام « من وجد عين ماله فهو أحقُّ به » والنبيُّ عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداء صفوان وردّ الردّاء على صفوان ، وكذلك إن كان ملكها غيره بأيّ طريق كان وهي قائمة بعينها لما قلنا (وإن كانت هالكة لم يضمنها ) الهوله عليه الصلاة والسلام « لاغرم على السارق بعد ما قطعت يمينه <sub>» وف</sub>ي رواية ابنءو ف عنه عليه الصلاة والسلام « إذا قطع السارق فلا غرم عليه » ولأنه لو ضمنها لملكها من وقت الأخذ على ما عرف في الغصب فيك ن القطع واقعا على أخذ ملكه ولا يجوز . وروى ابن سماعة عن محمد إنى آمره برد قيمة ما استهلكه ، وإن كنت لاأقضى عليه بذلك لأن القضاء يؤدًى إلى إيجاب ما ينافي القطع لكن يفتي بالردُّ لأنه أتلف مالا محظورًا بغير حقٌّ ، وكذلك قطاع الطريق ، فان سقط القطع لشبهة ضمن ، لأن أخذ مال الغير موجب للضمان وإنما سقط بالقطع على ما بينا ، فاذا سقط القطع عاد الضمان بحاله . قال ( ومن قطع في سرقة ثم سرقها وهي بحالها لم يقطع ) والقياس أن يقطع وهو رواية الحسن عن أبي يوسف لأنه إذا ردُّها صارت كعين أخرى في حقُّ الضَّمان ، فكذا في حقَّ القطع ؛ وجه الاستحسان أنها صارت غير متقوّمة في حقه ، ألا ترى أنه لو استهلكها لاضمان عليه ، وما ليس بمتقوّم في حقه لاقطع عليه في سرقته وبالردّ إلى المـالك إن عادت حقيقة العصمة فشبهة السقوط

# وَإِنْ تَغَيِّرَ حَالُمًا كُمَّا إِذَا كَانَ غَزَلًا فَنُسِجَ قُطْعٍ .

باقية نظرا إلى اتحاد الملك والمحل. قال ( وإن تغير حالها كما إذا كان غزلا فنسج قطع ) لتبدل العين اسما وصورة ومعنى حتى يملكه الغاصب به ، وإذا تبدلت العين انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه فيقطغ ؛ ولو سرق عينا فقطع فيها ، ثم إن المسروق منه باعها من آخر ثم اشتراها ثم عاد وسرقها ، قال مشايخ العراق لايقطع لأن العين قائمة حقيقة لكن تبدل سبب الملك فيها فكان شبهة سقوط العصمة قائمة . وقال مشايخ خراسان : يقطع لأن العصمة سقطت في حقّ الأول ضرورة وجوب القطع ، وهذه الضرورة انعدمت فى حق المشترى ، فقد وجد دليل العصمة وفقد دليل سقوطها فبقيت معصومة ، فاذا عادت إلى البائع عادت معصومة متقوّمة كما كانت ؛ وكذلك لو سرق قطنا فقطع فيه ثم غزل فسرقه قطع لما بينا ؛ ولو سرق ثوب خز أو صوف فقطع فيه ثم نقض الثوب فسرَقه ثانيا لم يقطع ، لأن العين والملك لم يتبدن ، وحضور المسالك أومن يتموم مقامه شرط لصحة القضاء بالسرقة ، لأن القضاء بالسرقة قضاء بالملك له؛ ولو غاب بعد القضاء قبل الاستيفاء لايقطع لأن للاستيفاء شبها بالقنداء ولهذا رجوع الشهود وجرحهم بعد القضاء يمنع الاستيفاء ، وغيبة الشهود وموتهم بعد القضاء لايمنع الإمضاء في الحقوق كلها ، لأن الحدود لاتدرأ بشبهة تتوهم مثل رجوع الشهود وجرحهم ، لأن هذا التوهم لاينقطع ، فلو اعتبر لم يقم حدّ أبداً ، ولو فسقوا أو عموا أوجنوا أو ارتدوا بعد القضاء يُمنع الإمضاء في الحدود والقصاص دون الأموال ، لأن القضاء إنما يظهر ولاية الاستيفاء للقاضي ، لأن الحق ظاهر لصاحبه وهو الله تعالى ، والحاجة إلى القضاء لظهور ولاية الاستيفاء ، فكان الاستيفاء قضاء معنى ، فكانت هذه العوارض حادثة قبل القضاء معنى بخلاف الأموال ، لأن الحق إذا ظهر بالقضاء فولاية الاستيفاء ثبتت لصاحب الحقِّ بالملك السابق لابالقضاء ؛ ولو سرقت من أجنبي أو سرق من أجنيبة ثم تزوّجا سقط القطع ، لأن اعتراض الزوجية بعد القضاء يمنع الاستيفاء فيمنع القضاء أولى ، ويقطع السارق بخصومة المودع والمستعير والغاصب والمضارب والمستأجر والمرتهن والأب والوصى .

اعلم أن اليد ضربان : صحيحة ، وغير صحيحة . فالسرقة ،ن اليد الصحيحة يتعلق بها القطع ، يد مالك كانت أو غير مالك ، ومن غير الصحيحة لايتعلق بها القطع ؛ واليد الصحيحة يد ملك ويد أمانة ويد ضمان ، والتي ليست بصحيحة يد السارق ، أما السرقة من يد المسالك فلما مر ، وأما من يد الأمانة فانها كيد المسالك ، لأن يد المودع يد ،ودعة ويد الضمان يد صحيحة كالمرتهن والقابض على سوم الشراء والغاصب لأن لهم ولاية الآخذ والأخذ دفعا للضمان عنهم فأشبهت يد المسالك ، ويقطع بخصومة المسالك أيضا إذا سرق من

هؤلاء إلا الراهن ، لأنه لاحق له في قبض العين مع قيام الرهن ، فاذا قضي الدين بطل الرهين فكان له ولاية الخصومة فيقطع بخصومته أيضًا . وقال زفر: لايقطع إلا بخصومة المالك والأب والوصى ، لأن ولاية الخصومة للباقين إنما تثبت ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع . ولنا أن السرقة تثبت لحجة شرعية عقيب خصومة معتبرة لحاجتهم إلى الاسترداد فيستوفى القطع كالسرقة من المالك فلا تعتبر شبهة موهومة الاعتراض ، واليد التي ليست يد السارق فلا قطع على من سرق منه لأنها ليست يد ملك ولا أمانة ولا ضمان فصار كأنه أخذه من الطريق أو أخذ المـال الضائع ِ، ولا يقطع بخصومة المـالك أيضا ، لأنِ السارق الثاني لم يزل عن المالك يدا صحيحة فصار كأخذه من الطريق. وكلّ ما يحدثه السارق في العين المسروقة على وجهين ، إما أن يكون نقصا أو زيادة ، فان كان نقصا قطع ولا ضمان عليه وردّت العين ، لأن نقصان العين ليس بأكثر من هلاكها ؛ وإن كانت زيادة فاما أن يسقط حق المالك عن العين كقطع الثوب وخياطته قباء أو جبة أو نحو ذلك قطع السارق ولا سبيل للمالك على العين ولا ضمان ، لأن العين زالت عن ملك المسروق منه فتعَذَّر الضان بالقطع فصار كالاستهلاك ، وإن كانت الزيادة لاتقطع حقَّ المسروق منه كالصبغ ، قال أبو حنيفة : يقطع السارق ولا سبيل للمسروق منه على العين ، وقالا : يأخذه ويعطى مازاد على الصبغ فيه ، لأن المالك محير بين تضمين الثوب وبين أخذه وضمان الزيادة ، وقد تعذُّر التضمينُ بالقطع فتعين أخذه ، وضمان الزيادة لأن المخير بين الشيئين إذا تعذَّر أحدهما تعين الآخر . ولأبي حنيفة أنه لايجوز تضمين الثوب بعد القطع لمـا مرَّ . ولو ردَّ الثوب يصير السارق شريكا فيه بسبب متقدَّم على القطع ، وسرقة العين المشتركة تسقط القطع ابتداء ، فاذا و جد القطع لم يجز إثبات ماينافيه ، وليس كذلك إذا صبغه بغد القطع لأن الشركة بعد القطع لاتسقط القطع كما لوباع المالك بعض الثوب من السارق ؛ ولوسرق ذهبا أو فضة فضربه دراهم أو دنانير قطع ورد ّ الدراهم والدنانير عند أبي حنيفة . وقالاً : لاسبيل للمسروق منه عليها ، وهذه صنعة متقوَّمة عندهما خلافا له ، وقد عرف في الغصب ، وفي الحديد والرصاص والصفر إن جعله أواني ، فان كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع ، وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم فىالذهب والفضة وبهذا الأصل يعرف جميع مسائل ما يحدثه السارق في المسروق لمن يتأمله .

# فمـــل

إذا خرَج جَمَاعة لقطع الطّريق أو واحد فأ نحذ وا قبل ذلك حبسهم الإمام حتى يتوبوا ؛ وإن أخذ وا مال مسلم أو ذمن وأصاب كل واحد مينهم نيصاب السرقة قطع أيد يهم وأرجلهم من خلاف ؛ وإن قتلوا ولم فيخد وا مالا قتلهم ولا يلتقيت إلى عقو الأولياء ؛ وإن قتلوا واخذ وا المال قطع أيد يهم من خلاف وقتلهم من خلاف أو قتلهم ، أو قتلهم ، أو قتلهم ،

#### فصــل

( إذا خرج جماعة القطع الطريق أو واحد فأخذوا قبل ذلك حبسهم الإمام حتى يتوبوا، وإن أخذُوا مال مسلم أو ذَى وأصاب كل واحد مهم نصاب السرقة قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن قتلُوا ولم يأخذوا مالا قتلهم ولا يلتُقت إلى عفو الأولياء ) لأنه إنما يقتلهم حدًا حقا لله تعالى ، ولا يصحّ العفو عن حقوق الله تعالى ( وإن قتاوا وأخذوا المـال قطعُ أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، أو قتلهم ) يعنى من غير قطع ( أو صلبهم ) من غير قطع . والأصل فيذلك قوله تعالى ـ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرضُ فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ـ قيل معناه : المدين يحاربون أولياء آلله وأولياء رسوله لاستحالة محاربة الله تعالى بطريق حذف المضاف . وقيل المراد أنهم في حكم المحاربين لأنهم لما امتنعوا على نائب الله الإمام وجماعة المسلمين وتظاهروا بمخالفة أوامر الله تعالى كانوا فيحكم المحاربين ، وهذا توسع فى الكلام ومجاز كقوله تعالى \_ ومن يشاق الله \_ والمحاربون المذكورن فى الآية هم القوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمى بعضهم بعضا ، ويتناصرون على ما قصدوا إليه ويتعاضدون عليه ، وسواء كان امتناعهم بحديد أو خشب أو حجارة ، ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم ، هذا عند أبي حنيفة وأصحابه . قال أصحابنا : الآية مرتبة على ما ذكر نا من الأحوال الأربعة ، وروى ذلك عن على و ابن عباس والنخعى وابن جبير رضى الله عنهم ، ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال ، فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها ، فاذا أحافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا حبسوا ، وهو المراد من النفي من الأرض . وقيل هو أن الإمام لايزال يطلبهم حتى يخرجوا من دار الإسلام ، وإن أخذوا مالا على الوصف المذكور قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

وَيُطْعَنَ ُ آَعُتَ ثَنَدُ وَتِهِ البُسْرَى حَتَى يَمُوتَ ، وَلا يُصْلَبُ أَكُــَرَ مِن ثَلاثَةً ِ أَيَّامٍ ؛ وَإِنْ باشَرَ القَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَجُرِى الحَدُّ عَلَى الكُلِّ ،

يعني اليد اليني والرجل اليسري ، ويشترط أن يكون المال معصوما عصمة مؤبدة ، فلهذا قال مال مسلم أو ذمَّى ، حتى لوقطع على مستأمن لايقطع ، لأن خطره مؤقت فلا يجب فيه حد كالسرقة الصغرى ، ولا بد آن يصيب كل واحد نصاب لما مر في السرقة ، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم حدًا على ما بينا ، وإن قتلوا وأخذوا المـال فالإمام فيهم بالخيار على الوجُّه الذي بينا ، وهذا لأن أخذ المال موجب للقطع في السرقة الصغرى ، وتغلظت الكبرى بقطع الطريق والقتل موجب للقتل في غير قطع الطريق ، ويغلظ هنا بأن يقتل ولا يلتفت إلى عفو اِلولى" وصلحه ، وهو معنى قولنا يَقتلهم حدًا ، فاذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجبهما ، وهكذا نزل جبريل عليه السلام بالحدّ فيهم ، وتكون « أو » فى الآَّية بمعنى الواو . وقال أبو يوسف : لايترك الصلب لأنه منصوص عليه كالقتل والقطع ، ولأنه أبلغ في التشهير وهو المقصود ليعتبر به ، والجواب أن التشهير حصل بالقتل والصلب مبالغة فيخير فيه . وقال محمد : يقتل أو يصلب ولا يقطع ، لأن النفس وما دونها إذا اجتمعا لحقَّ الله تعالى دخل ما دون النفس في النفس كالمحصِّن إذا زنا وسرق . قلنا هذا حدٌّ واحد وجب لمعنى واحد ، وهو إخافة الطريق على وجه الكمال بالقتل وأخذ المال ، والحدُّ الواحد لايدخل بعضه بعضا ، ألا ترى أن قطع اليد والرجل حدُّ واحد في أخذ المـال في الكبرى حدّان في الصغرى ، والتداخل في الحدود لا في حدّ واحد . واختلفوا في صلبه . قال الطحاوى : يقتل ثم يصلب . وقال الكرخي : يصلب حيا (ويطعن تحت ثندوته (١) اليسرى حتى يموت ) لأنه أبلغ في زجر غيره . قال (ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ) ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه لأنه يتغير بعد ذلك فيستضرّ الناس برائحته ، ولأن المقصود يحصل بذلك وهو الزجر والاشتهار . وعن أبي يوسف يترك على الحشبة حتى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره ، والحكم فى قطع اليد والرجل ما بيناه فى الصغرى من شلل أيديهم وذهاب بعض الأعضاء لما ذكرنا . قال ( وإن باشر القتل واحد منهم أجرى الحدُّ على الكلُّ ) لأن المحاربة تتحقق بالكلُّ ، لأنهم إنما أقدموا على ذلك اعتمادا عليهم حتى لو غلبوا أو هزموا انحازوا إليهم فكانوا عونا لهم ، ولهذا المعنى كان الردء في الغنيمة كالمقاتل ، ولأن الردء ساع في الأرض فسادا ، لأنه إنما وقف ليقتل إذا قتل

<sup>(</sup>۱) قال فى مختار الصحاح : الثندوة بفتح الثاء غير مهموز بوزن الترقوة ، وهي مغرز الثدى .

وَإِنْ كَانَ فِيهِيمُ صَبِي ۚ أَوْ بَعْنُونَ ۗ أَوْ ذُو رَحِيمٍ تَعْرَمُ مِنَ المَقَطُوعِ عَلَيْهِمْ ۗ صَارَ الفَتَالُ لِلأَوْلِياءِ .

فيقتل كأهل البغي . قال ( وإن كان فيهم صبيّ أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليهم صار القتل للأولياء) معناه : أنه سقط الحدّ، فلوعفا الولى أو صالح سقط القصاص، وهذا لأن الجناية واحدة قامت بالكل ، فاذا لم يكن فعل بعضهم موجبا صار فعل الباقين بعض العلة فلا يترتب عليه الحكم . أما الصبيّ والمجنون فلما مرّ في السرقة . وأما ذو الرحم المحرم فلأن القافلة كالحرز، فقد حصل الحلل في الحرز في حقهم فيسقط الحدّ فيصير القتلُ إلى الأولياء ، ولهذا لو قطع بعض القافلة على البعض لايجب الحدُّ لأن الحرز واحد فصارت كدار واحدة ، ولو كان فى المقطوع عليهم مستأمن قطعوا ، لأن الامتناع فىحقه لخلل فىالعصمة وذلك يخصه ، وخلل الحرز يعمّ الكلّ ، ثم شرائط قطع الطريق فى ظاهر الرواية أن يكون قوم لهم منعة على ما تقدّم ينقطع بهم الطريق ، ولّا يكون في مصر ولا بين قريتين ولا بين مدينتين ، ويكون بينهم وبين المصر مسيرة السفر ، لأن قطع الطريق بانقطاع المـارّة والسابلة ، ولا يمتنعون عن المشى فى هذه المواضع فيلحقهم الغوث ساعة بعد ساعة من المسلمين أو من جهة الإمام . وروى عن أبي يوسف : لوكان في المصر ليلا ، أو بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر فهم قطاع الطريق وعليه الفتوى نظرا لمصلحة الناس بدفع شرّ المتغلبة المفسدين ، وأبو حنيفة أجاب على ما شاهد فى زمانه ، فان أهل الأمصار كانوا يحملون السلاح فلا يتمكن قاطع الطريق من مغالبتهم ؛ فأما إذا تركوا هذه العادة وأمكن أن يتغلب علبهم قطاع الطريق أجرى عليهم الحدّ ، ولهذا قال : لايثبت قطع الطريق بين الحيرة والكوفة ، لأن الغوث في زمانه كان يلحق ذلك الموضع لاتصال المصرين ، أما الآن فهيى برّية يجرى فيها قطع الطريق ويستوى فيه الامتناع بالخشب والسلاح ، لأن المعنى يوجد بهما ، ولا بد ً أن يكون في دار الإسلام لأن الحد ّ إذا وجد سببه في دار الحرب لايستوفى فى دار الإسلام لمـا مرّ فى الحدود ؛ وإذا تاب قطاع الطريق قبل أن يؤخذوا سقط عنهم الحدُّ وبتى حقُّ العباد في المال والقصاص ، لقوله تعالى ـ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ـ فيقتضى خروجه عن الجملة عملا بالاستثناء ، وفى السرقة إذا تاب ولم يرد" المال يقطع لأن قوله تعالى ـ فمن تاب من بعد ظلمه ـ ليس استثناء ، فلا يقتضي خريج التائب من الجملة السابقة ، وهو كلام مبتدأ يستغنى عن غيره فيحمل على الابتداء لأنه أولى ، أما الاستثناء يفتقر في صحته إلى ما قبله فافترقا .

# كتاب السير

الجيهادُ فَرْضُ عَيْنِ عِينْدَ النَّفييرِ العامُّ وَكِفايَةٍ عِينْدَ عَدَّمِهِ ،

# كتاب السير

وهي جمع سيرة ، وهي الطريقة خيراكانت أو شرًّا ، ومنه سيرة العمرين : أيطريقتهما ؛ ويقال : فلان محمود السيرة ، وفلان مذموم السيرة : يعنى الطريقة ، وسمى هذا الكتاب بذلك لأنه يجمع سير النبيّ عليه الصلاة والسلام ، وطريقته في مغازيه ، وسيرة أصحابه وما نقل عنهم فى ذلك ؛ والجهاد فريضة محكمة يكفر جاحدها ، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . أما الكتاب فقوله تعالى \_ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر \_ إلى غيرها من الآيات في الأمر بقتال الكفار . والسنة قوله عليه الصّلاة والسلامُ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » وقال عليه الصلاة والسلام « الجهاد ماض : أي فرض منذ بعثني الله تعالى إلى يوم القيامة ، حتى يقاتل عصابة من أمتى الدجال» وعليه إجماع الآمة . « وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم : أي أميرهم بتقوى الله تعالى وقال : اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيتم عدو كم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال إلى الإسلام ، فان أسلموا عَاقْبَلُوا مَهُم وَكُمُواْ عنهم ، وإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية ، فان أبوا فانبذوا إليهم : أي أعلموهم بالقتال، وإذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم ، فانكم لاتدرون ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزالوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم ما رأيتم ، وإذا أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك ، ولكن أعطوهم ذمتكم وذمة آبائكم ، فانكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهونُ من ذمة الله وذمة رسوله » وإخفار (١) الذمة : نقضها .

قال ( الجهاد فرض عين عند النفير العام وكفاية عند عدمه ) أما الأوّل فلقوله تعالى ـ انفروا خفافا وثقالا ـ الآية ؛ والنفير العام : أن يحتاج إلى جميع المسلمين فلا يحصل المقصود وهو إعزاز الدين وقهر المشركين إلا بالجميع ، فيصير عليهم فرض عين كالصلاة ، وإذا لم يكن كذلك فهو فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كرد السلام

 <sup>(</sup>١) قال فى الصحاح : أخفره بفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الفاء والراء : نقض عهده وغدر .

وقيتالُ الكُفارِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُ رَجُلُ عَاقِيلِ صَحِيحٍ حُرٌ قادرٍ ، وَإِذَا هَجَمَ الْعَدُونُ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الدَّفْعُ تَخْرُجُ المَرْأَةُ وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنَ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ، وَلا بأس بالجُعْلِ إِذَا كَانَ بالمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ ، وَإِذَا حَاصَرَ المُسْلِمُونَ وَالسَّيِّدِ ، وَلا بأس بالجُعْلِ إِذَا كَانَ بالمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ ، وَإِذَا حَاصَرَ المُسْلِمُونَ أَهْلُ أَهُلُ الْجَرْبِ فِي مَدِينَةٍ أَوْ حِصْنِ دَعَوْهُم \* إِلَى الإسلامِ ، فان أَسْلَمُوا كَفُتُوا عَنْ قَيْا لِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يُسُلِمُوا دَعَاهُم \* إِلَى أَدَاءِ الجَيْرِيَةِ إِنْ كَانُوا مِن أَهْلِها وَبَنَيْنُوا مَنَى تَجِيبُ ،

ونحوه ، لأن المراد والمقصود منه دفع شرّ الكفر وكسر شوكتهم ، وإطفاء ثائرتهم ، وإعلاء كلمة الإسلام ، فاذا حصل المقصود بالبعض فلاحاجة إلى غيرهم ، والنبيّ عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الجهاد ولا يخرج جميع أهل المدينة ، ولأنه أمْر بالمعروف ونهي عن المنكر فيكون على الكفاية ، ولأنه لو وجبّ على جميع الناس تعطلت مصالح المسلمين من الزراعات والصنائع ، وانقطعت مادّة الجهاد من الكراع والسلاح فلا يقدر المجاهدون على الإقامة على الجهاد فيؤدَّى إلى تعطيله ، فان لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه كسائر فروض الكفاية . قال ( وقتال الكفار واجب على كُلُّ رجل عاقل صحيح حرَّ قادر ) لأن المرأة والعبد مشغولان بخدمة السيد والزوج ، وحقّ العبد مقدّم ، والصبيّ والمجنون غير داخلين في الخطاب ، وأما غير القادر فلأن تكليف العاجز قبيح كالمريض وا عمى والمقعد ونحوهم ، وفيه نزل قوله تعالى ـ ليس على الأعمى حرج ـ اَلآية التي في سورة الفتح . قال ﴿ وَإِذَا هَجُمُ الْعَدُو وَجِبُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسُ الدَّفْعُ ، تَخْرِجُ المُرأَةُ والعبدُ بغير إذن الزوج والسيد ) لأنه يصير فرض عين ، وحقّ الزوج والسيد لايظهر في مقابلة فرض الأعيان كالصلاة والصوم . قال ( ولا بأس بالجعل إذا كان بالمسلمين حاجة ) لأنه دفع الضرر الأعلى باحمال الأدنى ، والحاجة أن لايكون فيبيت مال المسلمين شيء ويحتاج المسلمون إلى الميرة وموادّ الجهاد ولا شيء لهم ؛ وقد صحّ أن النبيّ عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا من صفوان ، وكان عمر رضى الله عنه يغزى الأعزب عن ذى الحليلة ، ويعطى الشاخص فرس القاعد . قال ( وإذا حاصر المسلمون أهل الحرب في مدينة أو حصن دعوهم إلى الإسلام) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام ، ولمبا تقدُّم من الحديث ، ولأنهم ربما أسلموا فيحصل المقصود بأهون الشرّين ( فان أسلموا كفوا عن قتالهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث ، ولمــا سبق من الحديث، ولأن المقصود إسلامهم وقد حصل. قال ( فان لم يسلموا دعاهم إلى أداء الحزية ) لمنا سبق من الحديث ( إن كانوا من أهلها وبينوا لهم كميتها ، ومتى تجب ) على ما يعرف فى بابه ، أما إذا لم يكونوا من أهلها لايدعوهم ، لأنه لافائدة فيه ، إذ لايقبل فان قَبِلُوها فَلَهُمُ مَالَنَا وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْنَا ، وَيَجِبُ أَنْ يَدْعُو مَنْ كُمْ تَبْلُغُهُ اللهِ عَلَيْهِم وَحَارَبُوهُم ، وَيَصَبُوا عَلَيْهِم المَجانيق ، وأفسد وا زُرُوعَهُم وأشجارَهُم وحَرَقُوهُم ورَمَوهُم ، وإن تَتَرَّسُوا بالمُسْلمين ، وَيَقْصُدُونَ به الكُفاَر ،

منهم إلا الإسلام أو السيف ويعرّفهم قدرها لتنقطع المنازعة بعد ذلك ، ولأن القتال ينتهبى بالجزية ، قال تعالى ـ حتى يعطوا الجزية عن يد ـ أى حتى يقبلوها . قال ( فان قبلوها فلهم مالنا وعليهم ما علينا) قال عليه الصلاة والسلام « فإذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ماللمسلمين وعليهم ما على المسلمين » . وقال على وضى الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماوًهم كدمائنا . والمراد بالبذل القبول إجماعا . قال (ويجب أن يدعو لم تبلغه الدعوة ) لما تقدم وليعلموا ما يقاتلهم عليه فربما أجابوا فنكفى مؤنة القتال ، فان قاتلهم بغير دعوة قيل يجوز ، لأن الدعوة إلى الإسلام قد انتشرت في دار الحرب فقام الشيوع مقام البلوغ ، وقيل لايجوز وهو آثم للنهى أو لمخالفة الأمر على ما مرّ ، ولأنَّ الشيوع فى بعض البلاد لايعتبر شيوعا فى الكلِّ . قال ( ويستحبُّ ذلك لمن بلغته ) الدعِوة أيضا مبالغة في الإنذار وهو غير واجب ، لأنه عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غازون . وعن أسامة بن زيد «أن النبيّ عليه الصلاة والسلام عهد إليه أن يغير على بني الأصفر صباحا ثم يحرق تخلهم»والغارة لاتكون عن دعوة . قال( فان أبوا ) يعنى عن الإسلام والجزية (استعانوا بالله تعالى عايهم وحاربوهم ) لمـا بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام « فان أبوا فاستعن بالله تعالى عليهم وقاتلهم » ولأنه أعذر إليهم فأقاموا على عداوتهم فوجبت مناجزتهم ، وأن يستعان بالله تعالى عليهم ، لأنه الناصر لأوليائه المذل لأعدائه فيستعان به . قال (ونصبوا عليهم المجانيق ، وأفسدوا زروعهم وأشجارهم ، وحرَّقوهم ورموهم ، وإن تترَّسوا بالمسلمين ويقصدون به الكفار ) لأن فَى ذلك غيظاً وكبتا للكفارُ وهو المقصود ، وقد صحّ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف فرماهم بالمنجنيق وكان فيهم المسلمون ، ولأن بلادهم لاتخلو عن المسلمين الأسرى والتجار والأطفال ، فلو امتنع القتال باعتبار ذلك لامتنع أُصلا ، ولا يقصدون بالرمى المسلمين تحرّزا عن قتلهم بقدر الإَمكان « ولما مرّ صلى الله عليه وسلم يريد الطائف بدا له قصر عمر بن مالك النضرى فأمر بتحريقه ، فلما انتهى إلى الكروم أمر بقطعها » . قال الزهرى : وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرق البيوت ؛ ولما تحصن بنو النضير من رسول الله صلى الله عليه وُسلم أمر بقطع نخلهم وتحريقه ، فقالوا : يا أبا القاسم ما كنت ترذيي بهالنمساد ، فأنزل الله تُعالى ـ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَغَدُّرُوا ، وَلَا يَغَلُّوا ، وَلَا يُمَثَلُوا ، وَلا يَقَتُلُو يَعْنُونا ، وَلا امْرَأَةً ، وَلا صَبِياً ، وَلا أَعْمَى ، وَلا مُقْعَدًا ، وَلا مَقْطُوعَ البَمِينِ ، وَلا شَيْخا فانيا ، إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَوُلاءِ مَلِكا ، أَوْ مِمَّنْ يَقَدْرُ عَلَى القِتالِ وَلا شَيْخا فانيا ، إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَوُلاءِ مَلِكا ، أَوْ مِمَّنْ يَقَدْرُ عَلَى القِتالِ أَوْ يُحَرِّضَ عَلَيْهِ ، أَوْ لَهُ رأى في الحَرْبِ ، أَوْ مَالٌ يَحُثُ بِهِ أَوْ يَكُونَ الشَيْخُ مِمَّنْ يَعْتَالُ .

وَإِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ لَايَنْبَغِي كَلَمُ مُوَادَعَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ كُلُمُ قُوَّةٌ فَلَا بأس بِيهِ ،

وليخزى الفاسقين ـ فبين أنه لم يكن فسادا ، وقد قال تعالى ـ ولا يطنون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالُون من عدو نيلا إلا كتب لهم \_ . قال ( وينبغي للمسلمين أن لايغدروا ، ولا يغلوا ، ولا يمثلوا) لما زوينا من الحديث أوَّل الباب ؛ والغلول : الحيانة والسرقة من المغنم ﴿ وَالْغَدُرُ : نَقْضُ الْعَهَدُ فَلَا يَجُورُ بَعْدُ الْأَمَانُ ، وَلَا بِأَسَ بِهِ قَبْلُهُ وَهُو حَيْلَةً وَخَدْعَةً ، قال عليه الصلاة والسلام « الحرب حدعة » والمثلة المهية بعد الظفر بهم . ولا بأس بها قبله لأنه أبلغ فى كبتهم وأضرّ بهم . قال ( ولا يقتلوا مجنونا ، ولا امرأة ، ولا صبيا ، ولا أعمى ، ولا مقعدا ، ولا مقطوع اليمين ، ولا شيخا فانيا ، إلا أن يكون أحد هؤلاء ملكا ، أو ممن يقدر على القتال ، أو يحرّض عليه ، أو له رأى في الحرب أو مال يحثّ به ، أويكون الشيخ ممن يحتال ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الصبيان والذرارى ، ورأى عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة فقال : « هاه مالها قتلت وماكانت تقاتل ؟ » ولأن الموجب للفتل هو الحراب باشارة هذا النص وهؤلاء لايقاتلون والمجنون غير مخاطب ، وكذلك مقطوع اليد والرجل من خلاف ، ويابس الشقّ لما بينا ، فاذا كان أحد هؤلاء ملكا ، أو يقدر على القتال ، أو له مال يعين به ، أو رأى لايؤمن شرّه فصار كالمقاتل « والنبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة وكان له مائة وعشرون سنة لأنه كان صاحب رأى » ويقتل الرهابين وأهل الصوامع الذين يخالطون الناس أو يدلون على عورات المسلمين لمــا مرّ ، فان. كانوا لايخالطون الناسُّ أو حبسوا أنفسهم فى جبل أو صومعة ونحوه لايقتلون لمـا بينا .

#### فصـــل

( وإذا كان للمسلمين قوّة لاينبغي لهم موادعة أهل الحرب ) لأنه إمصلحة في ذلك لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره ، لأن الموادعة طلب الأمان وترك القتال ، قال تعالى ـ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ـ ( وإن لم يكن لهم قوّة فلا بأس به ) لأنه خيرة للمسلمين ، قال تعالى ـ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ـ أي إن مانوا إلى المصالحة

فان وادَعَهُم مُم رأى القِتال أصلت نبلد إلى ملكِهِم ، وإن بدَ وا بخيانة وعلم ملكِهِم ما وإن بدَ وا بخيانة وعلم ملكِهُم ملكِهُم من عثير نبلد ويجوز أن يوادِعهم بمال وعلم مكل ويغير وبند ويجوز أن يوادِعهم بمال ويغير وبغير ما أخذوه قبل محاصر بهم فهو كالجزية وبعدها كالغنيمة ، وإن دَفَعَ إليهم مالا ليوادِعُوه جازَعيند الضّرُ ورَة ،

فل إليهم وصالحهم ، والمعتبر فى ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين ، فيجوز عند وجود المصلحة دون عدمها ، ولأن عليهم حفظ أنفسهم بالموادعة ، ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين ، ولأن الموادعة إذا كانت مصلحة المسلمين كان جهادا معنى ، لأن المقصود دفع الشرّ وقد حصل ، وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على مايراه الإمام من المصلحة ، لأن تحقيق المصلحة والخير لايتوقت بمدّة دون مدّة . قال ( فان وادعهم ، ثم رأى القتال أصلح نبذ إلى ملكهم ) وقاتلهم ، قال تعالى ـ فانبذ إليهم على سواء ـ والنبيّ صلى الله عليه وسلم نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ، ولأن المعتبر المصلحة على ما بينا ، فاذا تبدُّلت يصير النبذ جهادا ، وتركه ترك الجهاد صورة ومعنى ، ولابد من النبذ تحرّزا عن الغدر المهمى عنه ، ويكتنى بعلم الملك لأنه صاحب أمرهم ويعلمهم بذلك ، ويشترط مدّة يبلغ خبر النبذ إلى جماعتهم ، فاذا مضت مدّة يمكن الملك إعلامهم جازمقاتلتهم وإن لم يعلمهم ، لأن التقصير من ملكهم فلا يكون غدرا ، ولو آمنهم ولم ينزلوا من حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام . وإن نزلوا إلى عسكر المسلمين فهم على أمانهم حتى يعودوا إلى حصنهم لأنهم نزلوا بسبب الأمان ، فلا يزالون على حكمه حتى يعودوا إليه . قال ( وإن بدءوا بخيانة وعلم ماكهم بها قاتلهم من غير نبذ ) لأنهم قد نقضوا العهد لما كان باختيار ملكهم ؛ أما لو دخل مهم جماعة دارنا وقطعوا الطريق بغير أمر الملك لايكون نقضا في حق الجميع لأنه بغير إذن الملك ، ويكون نقضا في حقهم خاصة فيقتلون . قال ( ويجوز أن يوادعهم بمال وبغيره ) إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين ، ولهم حاجة إلى المال لما مرّ ( وما أخذوه قبل محاصرتهم ) بأن أرسل إليهم رسولا ( فهو كالجزية ) لايخمس لأنه مال أهل الحرب حصل لنا بغير قتال (و) ما أخذوه ( بعدها ) أي محاصرتهم يخمس (كالغنيمة ) ويقسم الباقي لأنه حصل بقوَّة الجيش . قال ( وإن دفع إليهم مالاليوادعوه جاز عند الضرورة ) وهو خوف الهلاك ، لأن دفع الهلاك واجب بأى طريق كان ، فانه إذا لم يكن بالمسلمين قوَّة ظهر عليهم عدوَّهم فأخذ الأنفس والأموال ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « اجعل مالك دون نفسك » وإن لم يكن ضرورة لايجوز لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين وإعطاء الدنيئة :

وَالْمُرْتَدُونَ إِذَا عَلَمَبُوا عَلَى مَذَيِنَةً ، وأَهْلُ الذَّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا العَهَدَ كَالْمُشْرِكِينَ فى المُوَادَعَةِ ،وَيَكُمُرَه بَيْعُ السلاحِ والكُرَاعِ مِن أَهْلِ الحَرْبِ وَتَجْهَيِزُهُ إِلَيْهِمْ قَبْلُ المُوَادَعَة وَبَعْدَها .

وَإِذَا أَمَّنَ رَجِلُ أَوِ امْرَأَةٌ كَافِيرًا أَوْ جَمَّاعَةً أَوْ أَهْلَ مَدينَة صَعَّ،

أى الخسة فى الدين . قال ( والمرتدّون إذا غلبوا على مدينة ، وأهل الذمة إذا نقضوا العهد كالمشركين فى الموادعة ) أما المرتدُّون فلأن الإسلام مرجوٌّ منهم فيوادعهم لينظروا ف أمورهم فربما عادوا إلى الإسلام ، إلا أنه لايأخذ منهم مالا لأنه بمنزلة الجزية ، ولا جزية عليهم لأنه لايجوز تأخير قتلهم بمال يؤخذ منهم لما يأتى إن شاء الله تعالى ، ولو أخذه لايردّه لعدم العصمة ، ولو غلبوا فقد صارت دارهم دار حرب وأموالهم غنيمة ، فكذا أهل الذمة لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب ، ويجوز أخذ المـال مهم لأ ﴿ لا يجوز تركهم بالجزية ، بخلاف المرتدّين وعبدة الأوثان من العرب كالمرتدّين فى الموادعة ، لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وكذلك أهل البغي فى الموادعة ، لكن إن أخذ مهم ما لا يرده عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها لأنهم مسلمون لو أصيب مالهم بالقتال يرد عليهم ، ويكره لأمير الجيش أو قائد من قواد المسلمين أن يقبل هدية أهل الحرب فيختص بها ، بل يجعلها فينا للمسلمين لأنه إنما أهدى إليه بمنعة المسلمين لابنفسه ، قال (ويكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها ) لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما فيه من تقويتهم على المسلمين لأنه معصية ، وكذلك الحديد وكل ما هو أصل فى آلات الحرب ، وهو القياس فى الطعام والشراب ، إلا أنا جوّزناه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة بأن يمير أهل مكة وكانوا حربا علينا ، ولأنا نحتاج إلى بعض ما فى بلادهم من الأدوية ، فلو منعنا عنهم الميرة لمنعوها عنا ، ولا يكره إدخال ذلك على أهل الذمة لأنهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام ، ولا يمكن الحربى أنينقل إلىدارالحربالسلاح والكراع والحديد والدقيق إذا اشتراه فىدار الإسلام مسلما كان أوكافرا ، ولا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء لأنه تناوله عقد الأمان ، فان أسلم بعض عبيده منع من إدخاله دار الحرب لأن المسلم يمنع من ذلك ، ولا بأس بلدخال المصحف أرض الحرب لقراءة القرآن مع جيش عظيم أو تاجر دخل بأمان لأن الغالب السلامة ، ويكره ذلك مع سرية أو جريدة خيل يخاف عليهم الانهزام لأنه ربما وقع فى أيدى أهل الحرب فيستخفون به وكتب الفقه بمنزلة المصحف .

( وإذا أمن رجل أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل مدينة صحّ ) أمانهم فلا يحلّ لأحد

فان كانَ فيه مِنَهْ سَدَةٌ أَدَّبَهُ الإمامُ وَنَبَدَ إليهِمْ ، وَلا يَصِحُ أَمَانُ ذَمِنَّى ، وَلا أُسِيرٍ ، وَلا تَاجِرٍ فِيهِمْ ، وَلا مَن أَسْلَمَ عَنْدَهُمْ وَهُوَ فِيهِمْ ، وَلا أَمَانَ عَبْدٍ يَخْجُورٍ عَن لِلقِبَالِ ،

من المسلمين قتالهم ؛ وشرط صحة الأمان أن يكون المؤمَّن ممتنعا مجاهدا يخاف منه الكفار ، لأن الأمن إنما يكون بعد الخوف ، والخوف إنما يتحقق من الممتنع ، والواحد يقوم مقام الكلُّ في الأمان لتعذُّر اجتماع الكلُّ ، قال عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافأ دماوًهم يسعى بذمتهم أدناهم » أى أن الواحد يسعى بذمة جميعهم . وروى « أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها ، فأجاز صلى الله عليه وسلم أمانها ، وأجازت أم هانئ رجلين من المشركين ، فأراد على أن يقتلهما وقال لها : أتجيرين المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله لاتقتلهما حتى تقتلني دونهما ، ثم أغلقت دونه الباب وجاءت إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك ، فقال : ما كان له ذلك فقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت » فعام أن أمان الواحد جائز؛ وإذا جاز أمانه لايجوز لأحد التعرُّض له بقتل ولا أخذ مال كما لو آمنه الإمام . قال ( فانكان فيه مفسدة أدَّبه الإمام ) لافتياته على رأيه ، بخلاف ما إذا كان فيه مصلحة ، لأنه ربما يفوت بالتأخير فيعذر . قال ( ونبذ إليهم ) لأن الإمام إذا أمنهم أو صالحهم ثم رأى النبذ أصلح نبذ إليهم فهذا أولى ، وينبغى للإمام إذا جاءوه بالأمان أن يدعوهم إلى الإسلام أو إلى إعطاء الجزية ، فان أجابوه إلى الإسلام فبها ونعمت ، وإن أبوا وأجابوا إلى الجزية قبلت منهم وصاروا ذمة ، وإن أبوا ردَّهم إلى مأمهم وقاتلهم ، قال تعالى \_ ثم أبلغه مأمنه \_ ولأنه لايجوز التعرُّض لهم مع الأمان ، ولا يجوز تركهم على الكفر من غير جزية فيعرض عليهم الإسلام أو الجزية التي يستحقّ معها الأمان ، فان أبوا لم يجز تركهم فيردّهم ثم يقاتلوهم كما لو خرجوا إلينا بأمان . قال ( ولا يصحّ أمان ذمَّ ولا أسير ، ولا تاجر فيهم ، ولا من أسلم عندهم وهو فيهم ) لأن الذي متهم ولا ولاية له على المسلمين ، والباقون مقهورون عندهم فلا يخافونهم فلا يكونون من أهل البيان على ما بينا ، ولأنه لو انفتح هذا الباب لانسد باب الفتح ، لأنهم كلما اشتد الأمر عليهم لايخلون عن أسير أو تاجر فيتخلصون به وفيه ضرر ظاهر . قال ( ولا أمان عبد محجور عن القتال ) وقال محمد : يصحّ ، وقول أبي يوسف مضطرب . لمحمد قوله عليه الصلاة والسلام « يسعى بذمتهم أدناهم » وقياسا على المأذون له في القتال ، ولأبى حنيفة أنهم آمنون منه ، فلا يصحّ أمانه كالأسير والتاجر ، ولأنه إنما لم يملك العقود لما فيها من إسقاط حق المولى ، فلا يملك ما فيه إسقاط حق المولى وسائر المسلمين ، وهو الأمان بطريق الأولى ، بخلاف المأذون ، لأنه لما أذن له في القتال فقد جعل إليه

وَلَا أَمَانَ لِلْمُرَاهِقِ .

وَإِذَا فَتَنَحَ الإِمَامُ بَلَدْهَ عَنْوَةً إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَثِينَ الغَانِمَينَ ، وَإِنْ شَاءَ أُقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الجِيزْبَةَ ، وَعَلَى أَرَاضِيهِمُ الْخَرَاجَ ،

الرأى فى القتال ، وتارة يكون الرأى فى القتال ، وتارة فى الكفّ عنه ، فلذلك جاز أمانه ، ولأن الخطأ من المحجور ظاهر لعدم علمه بعدم المباشرة ، وخطأ المأذون نادر لمباشرته القتال . قال (ولا أمان للمراهق) وقال محمد : إن كان يعقل الأمان ويصفه يجوز أمانه لأنه يصير مسلما بنفسه ، ومن لايعقل الإسلام إنما يحكم باسلامه تبعا فلا يعتد به ، ولأن المراهق من أهل القتال كالبالغ ، ولأبى حنيفة أنه لايملك العقود والأمان عقد ، ومن لايملك أن يعقد فى حق غيره أولى ، وإن كان مأذونا له فى القتال ، قيل يصح أمانه ، وعامة المشايخ أنه لايصح لأن المصلحة والخيرية خفية لايهتدى إليها إلا من له كثرة تجربة وممارسة وذلك بعد البلوغ .

#### **نەـــ**ل

( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين )كما فعل النبيّ عليه الصلاة والسلام بخيبر وسعد رضى الله عنه ببني قريظة ( وإن شاء أقرّ أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الحراج) كما فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق باجماع الصحابة ، وكل ذلك قدوة فيتخير . قالوا : الأوَّل أولى عند حاجة الغانمين ، والثاني عند عدمها ليكون ذخيرة لهم في الثاني من الزمان ، فانهم يعملون للمسلمين وهم يعلمون وجوه الزراعات ، ولهذا قالوا : يعطيهم من المنقول ما لابد لهم منه فى العمل ليتهيأ لهم ذلك ، ولأن المنَّ برقابهم لمنفعة الزراعة حتى لو لم يكن لهم أرض لايجوز المنَّ عليهم برقابهم ، وكذا لو من" برقابهم لاغير ولهم أراض أو برقابهم وأموالهم لايجوز لأنه إبطال حقّ الغانمين لأن الرقاب لاتدوم بل تنقطع بالموت والإسلام ، وإنما يجوز تبعا للأراضى نظرا للغانمين لئلا يشتغلوا بالزراعة فيتقاعدوا عن الجهاد ، وفيه مصلحة لمن يجبيء بعدهم كما قاله عمر رضى الله عنه ، فإنه لما وضع الحراج على أرض العراق طلبوامنه قسمتها ، واحتجوا عليه بقوله تعالى \_ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى \_ الآية ، وبقوله تعالى \_ للفقراء المهاجرين ـ الآية ، فاحتج عليهم بقول الله تعالى ـ والذين جاءوا من بعدهم ـ . وقال : لو قسمتها عليكم لم يبق لمن بعدكم شيء ، فأطاعوه ورجعوا إلى قوله ، وإنما يملك إبطال حقهم بالقتل دفعا لشرّهم فلا يتمخض ضررا ؛ أما المن ضرر محض يجعلهم عونا للكفرة وهذا في العقار ؛ وأما المنقول لايردُّه عليهم لأنه لم يرد به الشرع . وَإِنْ شَاءَ قَنَـٰلَ الْإِسْرَى ، أَوِ اسْـَتَرَقَّهُمْ ، أَوْ تَرَكَهُمُ ذَمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا وَلا يَفَادُونَ (سَم) بأَسْرَى المُسْلِمِينَ وَلا بالمَالِ إِلاَّ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلْيَهْ ِ، وَإِذَا أَرَادَ الإِمامُ العَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ يَعْجَزُ عَنْ نَقَلْها ذَبِحَها وَحَرَقَهَا ،

قال ( وإن شاء قتل الأسرى ) لأنه عليه الصلاة والسلام قثل ، وفيه تقليل مادَّة الكفر والفساد ، وقتل صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن شميل بعد ما حصل فى يده ، وقتل بنى قريظة بعد ثبوت اليد عليهم ( أو ) إن شاء ( استرقهم ) لأن فيه دفع شرّهم مع وفور المنفعة للمسلمين (أو) إن شاء (تركهم ذمة للمسلمين) لما تقدّم إلّا المرتدِّين ومشركي العرب على ما يأتى في الجزية ، ولا يجوزُ ردَّهم إلى دار الحرب لأن فيه تقوية للكفرة على المسلمين ، ولو أسلموا بعد الأخذ لانقتلهم لاندفاع الشرّ ، ويجوز استرقاقهم لانعقاد سبب الملك ، بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ حيث لايجوز استرقاقهم لأنه لم ينعقد سبب الملك . قال ( ولا يفادون بأسرى المسلمين ) وقالا : يفادون بهم لأن في عود المسلمين إلينا عونا لنا ، ولأن تخليص المسلم أولى من قتل الكفار ، وقد قال تعالى ـ فإما منا بعد وإما فداء ـ ولأبي حنيفة قوله تعالى ـ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى ـ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ـ فيجب قتلهم وذلك يمنع ردَّهم ، ولأن الكافر يصير حربا علينا ، ودفع شرّ حرابهم خير من تخليص المسلم مهم ، لأن كون المسلم في أيديهم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا ، وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مضاف إلينا . وذكر الكرخي ، قال أبويوسف : تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة ولا تجوز بعدها وقال محمد : يجوز على كلُّ حال . قال ( ولا بالمال إلا عند الحاجة إليه ) لما بينا ، ومفاداة النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر عاتبه الله تعالى عليها بقوله ـ لولاكتاب من الله سبق ـ الآية ، فجلس صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان . وقال عليه الصلاة والسلام « لو نزل من السماء عذاب لــا نجا منه إلا عمر » لأنه أشار بقتلهم دون الفداء ، والقصة معروفة ؛ ويجوز عند الحاجة للاستعداد للجهاد ، لأن المعتبر المصلحة وهي فيما ذكرنا . قال محمد : لابأس بأن يفادي بالشيخ الفاني والعجوزالفانية بالمـال إذا كان لايرجي منه الوالد لأنه لامعونة لهم فيه ، بخلاف الصبيان والنساء لأن في الردّ عليهم معونة لهم ، ولا يجوز المن على الأسرى لما فيه من إبطال حقّ الغانمين بغير عوض فإن حقهم ثبت فيهم بالأسر فلا يبطل ، ولأن النصوص الواردة في قتال المشركين وقتلهم تنفي ذلك . قال ﴿ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعُودُ وَمَعُهُ مُواشُّ يُعْجَزُ عَنْ نَقْلُهَا ذَبْحُهَا وَحَرْقَهَا ﴾ لكيلا ينتفعوا باللحم ولا يعقرها لأنه مثلة ، وذبح الشاة جائز لغرض صحيح ، وكسر شوكة الأعداء غرض صحيح وصار كقطع الشجر وتخريب البناء ، أما الحرق قبل الذبح منهـيّ عنه لمـا فبه

وَ يَحْرُقُ الْأَسْلِحَةُ .

وَلَا تُقْسَمُ عَنيمة في دَارِ الحَرْبِ (س) ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُها قَبَـٰلَ القِسْمَة ِ . وَمَن ماتَ مِن الغانِمينَ في دارِ الحَرْبِ فلا سَهْمَ لَهُ ، وَإِنْ ماتَ بَعْدَ إِحْرَازِها بِدَارِنا فَنَصِيبُهُ لِوَرَثَتَهِ ِ .

من تعذیب الحیوان (ویحرق الأسلحة) والأمتعة أیضا ، وما لایحترق مها یدفن فی موضع لایقدر الکفار علیه إبطالا للمنفعة علیهم ؛ أما الأساری یمشون إلی دار الإسلام، فإن عجزوا قتل الرجال و ترك النساء والصبیان فی أرض مضیعة حتی یموتوا جوعا وعطشا ، لأنا لانقتلهم لله ی ، ولو تركوا فی العمران عادوا حربا علینا ، فالنساء یحصل مهن النسل ، والصبیان یكبرون فیصیرون حربا علینا فتعین ماقلناه ، ولهذا قالوا : إذا وجد المسلمون فی دار الحرب حیات وعقارب ینزعون حمة العقرب (۱) وأنیاب الحیة دفعا لضررها عهم ولا یقتلونها لئلا ینقطع نسلهم وفیه منفعة الكفار ، وقد أمرنا بضد ه .

#### نصــــــل

الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة ، وما يؤخذ مهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة فليس بغنيمة ، وهو اللآخذ خاصة . قال ( ولا تقسم غنيمة فى دار الحرب ) لكن يخرجها إلى دار الإسلام فيقسمها . وقال أبو يوسف : إن قسمت فى دار الحرب جاز ، وأحب إلى أن تقسم فى دار الإسلام ( ولا يجوز بيعها قبل القسمة ) ولا الحرب جاز ، وأحب إلى أن تقسم فى دار الحرب فلا سهم له ، وإن مات بعد إحرازها بدارنا فنصيبه لورثته ) وإذا لحقهم المدد فى دار الحرب شاركوهم فيها ، ولا تضمن بالإتلاف ، وأصله أن الغنائم لاتملك بالإصابة ويثبت فيها الحق ، وهو اليد الناقلة المتصرقة ويتأكد الحق بالإحراز ويثبت بالقسمة ، فلو أسلم الأسير بعد الأخذ قبل الإحراز لايكون حرًا ، ولو أسلم قبل الأخذ يكون حرًا ؛ والدليل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة فى دار الحرب ، والقسمة بيع معنى فيدخل تحت النهى ، ولأنه عليه الصلاة والسلام قسم غنائم بدر بالمدينة ، ولو جاز قسمها قبل ذلك لم يؤخرها ، لأن تأخير الحق عن مستحقه لايجوز مع حاجته إليه إلا باذنه ، ولأن فيه ضررا بالمسلمين ، لأن المدد يقطع طمعهم عها فلا يلحقونهم فلا تؤمن كرة الكفار عليهم ، وربما كان سببا لرجوع يقطع طمعهم عها فلا يلحقونهم فلا تؤمن كرة الكفار عليهم ، وربما كان سببا لرجوع الكرة عليهم ، لاشتغال كل منهم بحمل نصيبه والدخول إلى وطنه ، وما روى

<sup>(</sup>١) حمة العقرب بالحاء المهملة المضمومة وفتح المخففة : سمها وضرّها هكذا فى نحتار الصحاح .

وَالرِّدْ عُ وَالْمُقَاتِلُ فَى الْغَنِيمَةِ سَوَاءٌ وَإِذَا لَحِقَهُمْ مَدَدٌ فَى دَارِ الْحَرْبِ شَارَ كُوهُم فيها ، ولَيْسَ لِلسَّوْقَةِ سَهْمٌ إلا أَنْ يُقَاتِلُوا ، فإذَا كُمْ يَكُنْ لِلإِمامِ ما يَحْمِلُ عَلَيْهُ الْغَنَا ثِمَ أُودَعَهَا الْغانِمِينَ لِينُخْرِجُوها إلى دَارِ الإسلام ، ثُمَّ يَقْسِمُها ، ويَجُوزُ لِلْعَسْكَرِ أَنْ يَعْلَفُوا فَى دَارِ الْحَرْبِ ، ويأْكُلُوا الطَّعَام ، ويَدَّهِ فَوا وَيَجُوزُ لِلْعَسْكَرِ أَنْ يَعْلَفُوا فَى دَارِ الْحَرْبِ ، ويأْكُلُوا الطَّعَام ، ويَدَّهُ فَوا باللهُ هُن ، ويَقَاتِلُوا بالسَّلاح ، ويَرْكَبُوا الدَّوابَ ، ويَلْبَسُوا الثَّيابَ إذا احْتَاجُوا إلى ذلك ،

أنه عليه الصلاة والسلام قسم غنائم خيبر فيها ، وغنائم بني المصطلق فيها ، فإنه فتحها وصارت دار الإسلام ، ولو قسمها في دار الحرب جاز بالإجماع لأنه قضي في مجتهد فيه . قال ( والردء والمقاتل فىالغنيمة سواء ) لاستوائهم فىالسبب وهو المجاورة أو شهود الوقعة على ما يأتى إن شاء الله تعالى ، ولأن إرهاب العدوّ يحصل بالردء مثل المقاتل أو أكثر فقد شاركوا المقاتلة في السبب فيشاركونهم في الاستحقاق . قال (وإذا لحقهم مدد في دار الحرب شَاركوهم فيها ) لما مرّ . وبذلك كتب عمر رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص ، وإنما تنقطع شركتهم إما بالإحراز بدار الإسلام ، أو بالقسمة في دار الحرب ، أو ببيع الإمام الغنيمة في دار الحرب ، فإذا وجد أحد هذه المعاني الثلاثة انقطعت الشركة ، لأنَّ الملك يستقرُّ به ، واستقلال الملك يقطع الشركة . ولوفتح العسكر بلدا من دار الحرب واستظهروا عليه ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم لأنه صار من بلد الإسلام فصارت الغنيمة محرزة بدار الإسلام فلا يشاركونهم . قال ( وليس للسوقة سهم إلا أن يقاتلوا ) لعدم السبب في حقهم ، وهوالحجاوزة بقصد القتال فيعتبر السبب الآخر وهوحقيقة القتال ، ويعتبر حاله عند القتال فارسا أو راجلا ، وكذلك التاجر لما بينا . قال ( فإذا لم يكن للإمام ما يحمل عليه الغنائم أودعها الغانمين ليحرجوها إلى دار الإسلام ثم يقسمها ) لما مرّ أن القسمة لاتجوز في دار الحرب ، ولا بدُّ منِ الحمل إلى دار الإسلام ، فإن كان في الغنيمة حمولة حمل عليها ، لأن المحمول والحمولة لهم . وكذا إن كان مع الإمام فضل حمولة في بيت المال حمل عليها لأنه مال المسلمين ،، وإن لم يكن معه فمن كان من الغانمين معه فضل حمولة يحمل عليها بالأجر بطيبة نفسه ، وإن لم يطب لايحمل لأنه لايحل الانتفاع بمال المسلم إلا بطيبة من نفسه ، هذه رواية السير الصغير ، وذكر في السير الكبير أنه يحمل على كره منه بأجر المثل لأنه ضرورة وحالة الصرورة مستثناة كما إذا انقضت مدَّة الإجارة في المفازة أو في البحر أو في الزرع بقلُّ تنعقد مدَّة أخرى بأجرة المثل فكذا هذا، فإذا لم يجد حمولة أصلا ذبح وأحرق وقتل على ما بينا . قال (ويجوز للعسكر أن يعلفوا في دار الحرب ، ويأكلوا الطعام ، ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بالسلاح ، ويركبوا الدوات ، ويلبسوا الثياب إذا احتاجوا إلى ذلك ) لما روى ابن فإذًا خَرَجُوا إلى دَارِ الإسلامِ لَمْ يَجُزُ لَمُهُمْ شَيْءٌ ومِن ْ ذلك َ ، وَيَرَدُّونَ مَا فَضَلَ مَعَهُمُ ۚ قَبَىٰلَ القِسْمَةَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ بِعَدْدَها .

## فصـــل

يَّنْبَغَيى لِلإِمامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَعْرِضَ الْجَيْشَ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْجَرْبِ لِيَعْلَمَ الفارِسِ مِنَ الرَّاجِلِ ،

عمر رضى الله عنه أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ مهم الحمس . وعن أوفى بن أبى أوفى أن الطعام يوم خيبر لم يحمس ، وكان الرجل إذا احتاج إلى شيء ذهب فأخذه . وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمير الجيش بالشام : مر العسكر فليأكلوا وليعلفوا ولا يبيعوا بذهب ولا فضة ، فمن باع بذهب أو فضة ففيه الحمس ، ولأنه يتعذر عليهم حمل الطعام أو العلف إلى دار الحرب والميرة منقطعة عنهم ، فان أهل الحرب لايبيعونهم فلو لم نجز لهم ذلك ضاق عليهم الأمر ، أو نقول الطعام والعلف لايمكن حمله إلى دار الإسلام غالبًا فلا تجرى فيه الممانعة فلذلك جاز ، ولا يجوز أن يبيعوا شيئا من ذلك بذهب ولا فضة ولا عروض ، لأنه إنما أبيح لهم ذلك للحاجة فلا يجوز لهم البيع كمن أباح طعامه لغيره ويردُّون الثمن إلى الغنيمة لأنه صَار مَالا يجرى فيه التمانع كغيره من الأموال ( فاذا خرجوا إلى دار الإسلام لم يجز لهم شيء من ذلك ) لأن الحاجة زالت ، ولأنه استقرّ حقّ الغانمين بالحيازة فلا ينتفع بعضهم بغير إذن الباقين . قال ( ويردّون ما فضل معهم قبل القسمة ويتصدُّقون به بعدها ) ليقسم على مستحقيه ، فإن وقعت القسمة يتصدُّقون به ، يعني إن كانوا أغنياء ، وإن كانوا محتاجين انتفعوا به لأنه لايمكن قسمة ذلك بين جماعة الجيش فصار كمال لايمكن إيصاله إلى مستحقيه وحكمه ما ذكرنا كاللقطة ، وإن انتفعوا به بعد خروجهم إلى دار الإسلام إن كان غنيا تصدّق بقيمته بعد القسمة لمــا بينا ويردُّه إلى الغنيمة قبل القسمة إيصالا للحقُّ إلى مستحقه ، وإن كان فقيرا ردَّ قيمته قبل القسمة ولا شيء عليه بعدها على ما بينا ، فإذا ذبحوا البقر أو الغنم ردُّوا الجلود إلى الغنيمة إذ لاحاجة لهم إليها ، ولا ينتفع بما ذكرنا من الأشياء إلا من له سُهم من الغنيمة أو يرضخ له غنيا كان أو فقيرا ، ويطعم من معه من النساء والأولاد والمماليك ولا يطعم الأجير ، وكذلكُ المدد ، ولو أهداه إلى تاجر لاينبغي أن يأكل منه إلا أن يكون خبر الحنطة أو طبيخ اللُّحم فلا بأس بالأكل منه لأنه ملكه بالاستهلاك .

#### نصـــل

( ينبغي للإمام أونائبه أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل )

فَنَ مَاتَ فَرَسُهُ بَعَد ذلك فَلَه سَهُم فَارِس ، وإن باعه أو وهبه أو رهنه أو رهنه أو كان مهراً أو كبيراً أو مريضاً لايستطيع القتال عليه فله سهم راجل ، وتفسم العنيمة ومن جاوز راجلا أثم الشنرى فرسا فله سهم راجيل ، وتفسم الغنيمة أخماسا : أرْبَعَة منها الله نمين ، المفارس سهمان (سم) ، والراجل سهم ،

ليقسم اينهم بقدر استحقاقهم ( فَنَ ) دخل فارسا ثم ( مات فِرسه بعد ذلك فله سهم فارس ) وكذا لو أخذه العدوّ قبل حصول الغنيمة أو بعدها ، لأن الفارس من أوجف على بلاد العدوُّ بفرس فدخل فارسا ، لأن المقصود إرهاب العدوُّ دون القتال عليها ، حتى إن من دخل فارسا وقاتل راجلا استحقّ سهم فارس ، وإرهاب العدوّ إنما يحصل بالدخول لأن عنده ينتشر الحبر ويصل إليهم أنه دخل كذا كذا فارسا ، وكذا كذا راجلا ويتعذر الوقوف عليهم عند القتال لأنهوقت التقاء الصفين وتعبئة الجيوش وترتيب الصَفوف، والوقت حينئذ يضيق عن اعتبار الفارس من الراجل ومعرفتهم وكتبهم ، وقد تقع الحاجة إلى القتال راجلاً في المضايق وأبواب الحصون وبين الشجر ونحو ذلك ، فوجب أن يعتبر السبب الظاهر وهو المجاوزة لحصول المقصود به على ما بينا ، ولأن الله تعالى جعل الدخول فيأرض العدو كإصابة العدو بقوله ـ ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ـ . قال ( وإن باعه ) أى فرسه ( أو وهبه أو رهنه أو كان مهرا أو كبيرا أو مريضا لايستطيع القتال عليه فله سهم راجل ) لأن إقدامه على هذه التصرَّفات ومجاوزته بفرس لايقدر عليه القتال دليل أنه لم يكن من قصده المجاوزة للقتال فارسا . وروى الحسن عن أبي حنيفة : له سهم فارس اعتبارا للمجاوزة وصار كموته ، ولو باعه بعد القتال فله سهم فارس لحصول المقصود . قال (ومن جاوز راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل ) لأن العبرة للمجاوزة لمـا بينا . وعن الحسن : إذا دخل وهو راجل فاشترى فرسا أو وهب له أو استأجره أو استعاره وقاتل عليه فله سهم فارس ، فصار عن أبى حنيفة في شهود الوقعة روايتان ؛ وجه هذه الرواية أن الانتفاع بالفرس حالة القتال أكثر منها حالة المجاوزة ، فإذا استحقَّ سهم فارس بالدخول ، فلأن يستحقه بالقتال أولى . وإذا غزا المسلمون فى السفن فأصابوا غنائم فهم ومن فى البرّ سواء ، ويعتبر فيهم حالة المجاوزة للفارس والراجل والنبيّ عليه الصلاة والسلام أسهم للخيل بخيبر وكانت حصونا ، لم يقاتلوا على الحيل وإنما قاتلوا رجالة ، ولأن من في السفن يحتاج إلى الحيل إذا وصلوا جزيرة أو ساحلا فصار كُمَّا في البرَّ . قال ( وتقسم الغنيمة أخماسا : أربعة منها للغانمين ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ) والأصل فيه قوله تعالى ـ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خسه ـ الآية ، ذكر الخمس لهؤلاء ، بقيت الأربعة الأخماس للغانمين بدلالة قوله : غنمتم ، فإنه يشعر باستحقاقهم ولا بُسْهَمُ لِبِعَثْلِ ولا رَاحِلَة ، وَلا بُسْهُمُ إلا لَفَرَسَ وَاحِدِ (س) ، وَالمَمْلُوكُ وَالصَّبِيُ وَالمُكُونَ مَهُم إِذَا قَاتِلُوا ، وَ لِلْمَرَأَةِ إِنْ دَاوَتِ وَالصَّبِيُ وَالمُكُونَ مَهُم إِذَا قَاتِلُوا ، وَ لِلْمَرَأَةِ إِنْ دَاوَتِ الطَّرِينَ وَالطَّرِينَ ؛ المُعَدِّحَى ، وَ لِلذَّمِّى إِنْ أَعَانَ المُسْلِمِينَ أَوْدَ عَلَمُ عَلَى عَوْرَاتِ الكُفَّارِ وَالطَّرِينَ ؛

لها بالاستيلاء ، وقالا : للفارس ثلاثة أسهم لما روى ابن عمر رضي الله عنه « أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ، ولأن الفرس يحتاج إلى من يخدمه فصاروا ثلاثة . ولأبي حنيفة أن القياس يأبي استحقاق الفرس لأنه آلة كالسلاح تركناه بالنص والنصوص مختلفة ، فروى أنه أعطى للفارس ثلاثة وروى سهمين ، وهو ماروى عن المقداد « أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم له سهما ولفرسه سهما » وروى محمد بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جدَّه قال « شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت غنيمة خيبر على ثمانية عشر مهما ، كانت آلحيل ثلاثمائة فرس والرجالة ألفا ومائتين ، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام للراجل سهما ولفرسه سهما ، فلما اختلفت النصوص ، فأبوحنيفة أثبت المتفق عليه وحمل الباتى على الأصل ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الفرس ألا يرى أن الفارس يقاتل بانفراده ولا تأثير للفرس بانفراده ؟ فلا يجوز أنْ يستحق الفرس أكثر من صاحبه ، ولأنه لايجوز تفضيل البهيمة على الآدمي . وقد روى نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مذهب أبي حنيفة فتعارضت روايتاه فكان ما وافق غيره أولى. قال ( ولايسهم لبغل ولا راحلة ) لأنه لايصلح للكرّ والفرّ فصار كالراجل ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) وقال أبو يوسف : يسهم لفرسين لمـا روى « أنه عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين » ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر ، ولهما ما روى « أن الزبير بن العوّام حضر خيبر بأفراس فلم يسهم النبيّ عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد » ولأنّ القتال على فرسين غير ممكن ، والحاجة تندفع بالواحد فصار الثاني كالثالث . وجوابه أن القياس يمنع الإسهام للخيل إلى آخر ما ذكرنا ، والعتيق من الخيل والمقرف (١) والهجين والبرذون سواء ، لأن اسم الحيل ينطلق على الكلُّ ، ولأن العتيق إن اختص بزيادة القوة في الطلب والهرب ، فالبرذون اختص بزيادة الثبات على حمل السلاح وكثرة الإنعطاف فتساويا فى المنفعة فيستويان في سبب الاستحقاق . قال ( والمملوك والصبي والمكاتب يرضخ لهم دون سهم إذا قاتلوا ، وللمرأة إن داوت الجرحي ، وللذمي إن أعان المسلمين أو دلهم على عورات الكفار والطريق ) والأصل أنكل من لايلزمه القتال فيغيرحالة الضرورة لايسهم له لأنه ليس

<sup>(</sup>١) قوله والعتيق والمقرف ـ العتيق : هو الجواد الرائع . والمقرف : هو الذي أمه

وَالْحُمْسُ الآخَرُ يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَسْهُم لِلْيَتَامِى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ ' نَانَ مِنْ أَهْلِ القُرْ بِي بِصِفْتِهِم ْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِم ْ.

من أهله ، ومن يلزمه القتال يسهم له لأنه من أهله ، لأنا لو أسهمنا للكلِّ لسوِّينا بينهم ولا يجوز ، والدليل عليه ما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان لايسهم للعبيد والنساء والصبيان . وعن ابن عباس أنه يرضخ لهم . وقال عليه الصلاة والسلام « لاتجعلوهم كأهل الجهاد » واستَعان عليه الصلاة والسلّام باليهود على اليهود فلم يسهم لهم ؛ والمرأة عاجزة عن القتال طبعا فتقوم مداواة الجرحي منها مقام القتال لمـا فيه من منفعة المسلمين . والأجير إذا قاتل . قال محمد : إن ترك خدمة صاحبه وقاتل استحقَّ السهم وإلا لاشيء له، ولا يجتمع له أجر ونصيب في الغنيمة . وجملته أن من دخل للقتال استحق السهم قاتل أو لم يقاتل ومن دخل لغير القتال لايستحقه إلا أن يقاتل إذا كان من أهل القتال ، فالسوقى والتاجر دخلا للمعاش والتجارة ولم يدخلا للقتال ، فإن قاتلا صارا بالفعل كمن دخل للقتال والأجير إنما دخل لخدمة المستأجر لاللقتال ، فإذا ترك الحدمة وقاتل صار كأهل العسكر . قال ( والخمس الآخر يقسم ثلاثة أسهم لليتامي والمساكين وأبناء السبيل ، ومن كان من أهل القربي بصفتهم يقدم عليهم ) لما تلونا من الآية ، إلا أن ذكر اسم الله تعالى للتبرّك في افتتاح الكلام ، إذ الدنيا والآخرة لله تعالى ، ولأن الأثمة المهديين والحلفاء الراشدين لم يفردوا هذا السهم ولم ينقل عنهم ، ولمـا لم يفعلوه دلٌّ على ما ذكرنا ؛ وأما سهم النبيُّ عليه الصلاة والسلام فكان يستحقه بالرسالة ، كما كان يستحقُّ الصفيُّ من المعنم ، وهو ماكان يختاره من درع أو سيف أو جارية لنفسه فسقطا بموته جميعا إذ لارسول بعده . وقال صلى الله عليه وسلم « مالى فيما أفاء الله عليكم إلاالحمس ، والحمس مردود فيكم » وكذلك الأثمة المهديون لم يفردوه بعده عليه الصلاة والسلام ، ولو بتى بعده أو استحقه غيره لصرفوه إليه . وأما سهم ذوى القربي فانهم كانوا يستحقونه في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر لمـا روى « أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رصَى الله عنهما جاءًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا : يا رسول الله إنا لاننكر فضل بني هاشم لمكانك مهم الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما هم ونحن منك بمنزلة فقال : إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام » وهذا يدل على أنَّ الاستحقاق بغير القرابة وإنما بكونهم معه ينصرونه ، ، ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب وحرم بني أمية وهم إليه أقرب ، لأن أمية كان أخا هاشم لأبيه /وأمه والمطلب أخوه لأبيه ، فلو كان الاستحقاق بالقرابة لكان بنو أمية أولى ، وبهذا تبين أن المراد قرب النصرة لاقرب النسب ، ولأن أبا بكر وعمر وعمَّان وعليا رضي الله عنهم وَإِذَا دِخَلَ بَجِمَاعَةٌ كَمِهُمْ مَنَعَةٌ دَارَ الحَرْبِ فَاخَذُوا شَيْنًا نُحْسَ وَإِلاَّ فَلا ، وَيَجُوزُ التَّنْفِيلُ قَبْلُ الْحَرْبُ أُوزَارَها ، وَيَجُوزُ التَّنْفِيلُ قَبْلُ الْحَرْبُ أُوزَارَها ، فَيَقُولُ الإمامُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ ، أَوْ مَنْ أَصَاب شَيْنًا فَلَهُ رُبُعُهُ وَبَعْدُ الإحْرَازِ يُنْفَلُ مِنَ الخُمْسِ ،

قسموه على ثلاثة كما قلنا وكنى بهم قلوة ، وإنما يعطى من كان منهم على صفة الأصناف الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام « يا بنى هاشم إن الله تعالى كره لكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الحمس » والصدقة إنما حرمت على فقرائهم لأنها كانت محرّمة على أغنيائهم وأغنياء غيرهم ، فيكون خمس الحمس لمن حرمت الصدقة عليه . وما روى أن عمر رضى الله عنه كان ينكح منه أيمهم ويقضي منه غارمهم ، ويخدم منه عائلهم ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير ، وإذا ثبت أنه لاسهم لله تعالى وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط ، وسهم ذوى القربي يستحقونه بالفقر ، لم يبق إلا الأصناف الثلاثة التي ذكرناها فوجب أن يقسم عليهم ، ويدخل ذوو القربي فيهم إذا كانوا بصفتهم . قال (وإذا دخل جماعة لهم منعة دار الحرب فأخذوا شيئا خمس وإلا فلا) .

اعلم أن الداخل دار الحرب لايخلو إما إن كان لهم منعة أولا ، ولا يخلو إما إن كان باذن الإمام أو لا ، فإن كان لهم منعة فما أخلوه يخمس ، سواء كان باذن الإمام أو لم يكن لأتهم إيما أخلوا بقوة المسلمين ، وقد أخلوا قهرا وغلبة فكان غنيمة ، ولهذا يجب على الإمام أن ينصرهم ، لأن فى خلهم وهنا للمسلمين فكان المأخوذ بقوة المسلمين فيخمس . وإن لم يكن لهم منعة فإن كان باذن الإمام خمس ، لأن الإمام لما أذن لهم فقد الترم نصرتهم بالمدادهم بالعسكر فكان المأخوذ بقوة المسلمين فيخمس ، وروى أنه لايخمس لأنهم لايقدرون على مغالبة الكفار فلا يكون غنيمة وإنما هو تلصص ، وإن كان بغير إذن الإمام لايخمس لأنه ليس بغنيمة لأنه لم يؤخذ بقوة المسلمين ، ولا يلزم الإمام نصرتهم لأنه لم يأمرهم ولا وهن على الإسلام فى ترك نصرتهم فلا يخمس كالذى يأخذه التاجر واللص ، وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كل واحدفهو له خاصة لأنه مأخوذ على أصل الإباحة كالحشيش والصيد لما مر فى الشركة . قال ( ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أو زارها ، فيقول الإمام : من قتل قتيلا فلم سلبه ، أو من أصاب شيئا فله ربعه ) ونحو ذلك ( وبعد الإحراز ينفل من الحمس) .

اعلم أن النفل فى اللغة اسم للغنيمة ، وفى الشريعة : اسم لما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على القتال لزيادة قوّة وجرأة مهم ، ويجوز ذلك لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نفل يوم بدر فقال « من قتل قتيلا فله سلبه » و عن مالك أنه قال ذلك يوم خيبر ،

وَسَلَبُ المَقْتُولِ : سِلاحُهُ وَثِيابُهُ وَفَرَسُهُ وَآلَتُهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِن قُماشٍ وَمَالٍ ، وَإِذَا كُمْ يُنَفَّلُ بِالسَّلَبِ فَهُوَ مِن تُجْلَةِ الغَنْيِمَةِ .

وَإِذَا اسْتَوْلَى الكُفَّارُ عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا ، فإنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ أَفَا الْفَيْمَةِ عَلَيْهِمْ فَنَ وَجَدَ مِلْكَهُ قَبَلُ الْقِيسْمَةِ أَخَذَهُ بِنَغْيْرِ شَيْءٍ ، وَبَعْدَهَا بالقِيمَةِ إِنْ شَاءَ الْخَذَهُ بِيَتَمَنِيهِ ، وَإِنْ أَنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِيَتَمَنِيهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ وَهِبَ لَهُ أَخَذَهُ بالقَيْمَة .

ولما فيه من التحريض على القتال المندوب إليه بقوله تعالى ـ يا أيها النبيّ حرّض المؤمنين على القتال ـ ولأن الشجعان يرغبون في النفل فيخاطرون بأنفسهم ويقدمون على القتال ، ولهذا قلنا إنها تجوز قبل الإحراز لأنها حينتذ تفيد التحريض والحثّ على القتال ؛ أما إذا أحرزت فقد استقرّ حقّ الغانمين فيها فلا يجوز التنفيل لما فيه من إسقاط حقّ البعض ولأنه لايفيد فائدة التحريض بل إقعاد عن القتال لما فيه من إبطال حقَّ الغانمين عن بعضِ الغنيمة . قال محمد : وما روى أنه عليه الصلاة والسلام نفل بعد الإحراز إنما كان من الحمس أو من الصنى فغلط قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة ، وما قاله محمد صحيح لأنه لايجوز تصرّف الإمام بعد الإحراز إلا في الحمس لما بينا ، ويجوز من الحمس لأنه لاحق للغانمين فيه . قال ( وسلب المقتول : سلاحه وثيابه وفرسه وآلته وما عليه ومعهمن قماش ومال ) أما ماكان مع غلامه أو على فرس آخر من أمواله فهو غنيمة للكل ، وإذا جعل الإمام السلب للقاتل انقطع حق الباقين عنه ، إلا أنه يثبت ملكه بالإحراز علىمابينا ، ولا يخمس الساب إلا أن يقول فله سلبه بعد الخمس فإنه يخمس ، وكذلك إن جعل لهم الربع أو النصف أو الثلث مطلقا لم يخمس ، فإن قال لكم الربع بعد الحمس فانه يخمس ، ولا ينبغي للإمام أن ينفل بجميع المأخوذ ، لأن الغنيمة حقّ العسكر ، فإذا نفل الجميع قطع حقّ الضعفاء عها وأبطل السهام التي جعلها الله تعالى في الغنيمة ، قالوا هذا هو الأولى ، فإن فعله مع سرية جاز لجواز أن تكون المصلحة في ذلك ، وإذا لم ينفل بالسلب فهو من جملة الغنيمة لايستحقه القاتل ، قال عليه الصلاة والسلام « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » .

## فص\_\_\_ل

( وإذا استولى الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها ، فإن ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قيل القسمة أخذه بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء ، وإن دخل تاجر واشتراه فالكه إن شاء أخذه بثمنه ، وإن شاء ترك وإن وهب له أخذه بالقيمة ) لما روى ابن حباس

وَإِنْ عَلَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْضًا وأَخَذُوا أَمْوَا لَهُمْ مَلَكُوهَا، وَلا يُمْلِكُونَ عَلَيْنَا مُكاتِبِينا وَمُدَبِّرِينا وأُمُهَاتِ أَوْلادِنا وأحْرَارَنا ، وَإِنْ أَبَقَ إَلَيْهِمْ عَبَدْ " كُمْ يَمْلِكُوهُ (سم) ،

أن رجلا وجد بعيرا له فى المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة إن شئت ، ولو لم يملكوه لما أوجب القيمة . وعن تميم بن طرفة أن العدوّ غلب على ناقة أو بعير لرجل ، فاشتراه رجل من العدو ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « خذه بالثمن إن شئت وإلافهولهم » وهذا يدل ٌ على صحة ملك أهل الحرب إذ لولا ذلك لم يلزمه الثمن . وعن عمر وابنه وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم مثل مذهبنا . وعن على وضي الله عنه أنه قال : من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز ، ولأنه يجب على جميع المسلمين حقّ الردّ عليه ، لأنه يجب عليهم استنقاذه من أيدى الكفارقلعا لهم عن العود إلى مثله وقبل القسمة قد حصل لهم بغير عوض والرد مستحق عليهم فلزمهم الدفع إليه . أما بعد القسمة فقد حصل له بعوض وهو نصيبه من الغنيمة الذى سلم لسائر الغانمين ولم يستحق عليه بذل المال فى الرد ، فلذلك وجب أن يغرم له العوض الذي ليس بمستحق ، وكذلك المشرى منهم حصل له بعوض ليس بمستحق عليه فلذلك رجع بالثمن . وأما الموهوب له فلأنه ملكه بعقد فصار كالبيع ، وليس فيه عوض مسمى فيأخذه بالقيمة كما بعد القسمة ، فان أسلموا عليها أو صاروا ذمة أو اشتراه حربيّ فأسلم أو دخل إلينا بأمان فهو لهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام « من أسلم على مال فهو له » وإن أسلموا قبل الإحراز بدارهم ردوه على المالك الأوَّل لعدم ثبوت ملكهم لبقاء العصمة . وأما النقود والمكيل والموزون إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيءكما قلنا ، وبعد القسمة لاسبيل له عليها ، لأنه لوأخذها أخذها بمثلها ولا فائدة فيه . قال ( وإن غلب بعض أهل الحرب بعضا وأخذوا أموالهم ملكوها ) لاستيلائهم على مال مباح ، فاذا ظهرنا عليها فأخذناها ملكناها كسائر أموالهم . قال ( ولا يملكون علينا مكاتبينا ومدبرينا وأمهات أولادنا وأحرارنا ) لأن الأصل في الآدمي الحرّية ، والحرّية مقتضي قوله تعالى ـ ولقد كرَّ منا بني آدم \_ إلا أن الشرع جعله محلا للتمليك جزاء عن استنكافه عن طاعة الله تعالى ، وذلك فى حقّ الكافر دون المسلم ، لأن الملك فى الرقاب بناء على الرقّ ولا رقّ علينا ، وفى المال بناء على المالية والكلّ فيه سواء . قال ( وإن أبق إليهم عبد لم يملكوه ) عبد أى حنيفة . وقالا : يملكونه كما إذا أخذوه من دارنا أو فى الوقعة . وله أنه لمــا خرج

وَإِذَا حَرَجَ عَنِيدُهُمُ اللَّيْنَا مُسْلِمِينَ فَهُمْ أَحْرَارٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَدْ أَسْلَمُوا . وَإِذَا اشْتَرَى الْمُسْتَأْمَنَ عَبَدًا مُسْلِما وَأَدْ خَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ عَتَقَ عَلَيْهِ (سم) ؛ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانَ لايتَعَرَّضُ للْجَرْبِ عَتَقَ عَلَيْهُ وَأَمُوا لِهِمْ ، فإنْ أَخَذَ شَيْنًا وأَخْرَجَهُ تَصَدَّقَ بِهِ . لَيْتَكُرُ صَلَيْنًا وأَخْرَجَهُ تَصَدَّقَ بِهِ .

من دارنا زالت يد المولى عنه وظهرت يده على نفسه ، لأن سقوط يده باعتبار يد المولى ليتمكن من الانتفاع به فصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للملك فلا يثبت لهم فيه ملك ، وبعد ذلك إن ظهرنا عليهم أخذه المالك القديم قُبل القسمة وبعدها ، ويؤدَّى عوضه من بيت المال لتعذّر إعادة القسمة بعد تفريق الغانمين ، ولا جعل على المـالك لأن الغانم إنما عمل لنفسه لأنه يزعمه ملكه ، وكذلك إن كان مشترى أو موهوبا يأخذه بغير شيء لأنه لم يملكه فلم يصحّ تصرّفه فيه . قال ( وإذا خرج عبيدهم إلينًا مسلمين فهم أحرار ، وكذلك إن ظهرنا عليهم وقد أسلموا ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضي بعتق عبيد خرجوا من الطائف وقد أسلموا وقال « هم عتقاء الله » ولأنه أحرز نفسه بالتحاقه بمنعة المسلمين ويده أسبق من يد المسلمين فكانت أولى . قال (وإذا اشترى المستأمن عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عليه ) وقالا : لايعتق لأنه يجب عليه إزالته عن ملكه بأن يجبر على ذلك ولا جبر فبتي على حاله . ولأبي حنيفة أن خلاص المسلم عن رقَّ الكافر واجب ما أمكن ، وقد تعذَّر جبره على ذلك ، فأقمنا تباين الدارين مقام الإعتاق . كما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب أقمنا مضىّ ثلاث حيض مقام التفريق . قال ( وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان لايتعرّض لشيء من دمائهم وأموالهم ) لأن فيه غدرا بهم وأنه منهيٌّ عنه ( فان أخذ شيئا وأخرجه تصدّق به ) لأنه ملكه بأمر محظور وهو الغدر والحيانة وسبيله التصدّق به لأنه ملك خبيث، بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن ، ولم يلتزم ترك التعرّض لهم فيباح له التعرّض وإن أطلقوه . ولو دخل مسلم دار الحرب فأدانه حربيٌّ أو أدان حربيا أو غُصب أحدهما صاحبه ثم خرج المسلم أو استأمن الحربيّ لم يقض بينهما بشيء من ذلك . أما الغصب فلأنه صار ملكا للذى أخذه لاستيلائه على مال مباح . وأما المداينة فلأنه لاولاية لنا عليهما وقت الإدانة والقضاء يعتمد الولاية ، ولا على المستأمن وقت القضاء لأنه ما التزم أحكامنا في المـاضي ، وكذلك الحربيان إذا فعلا ذلك ثم خرجا مستأمنين لمـا بينا ، ولو خرجا مسلمين قضى بينهما بالديون دون الغصب لمامرٌ ؛ أما الغصب لما مرٌ ، وأما الدين فلوقوعه صحيحًا عن تراض ، والولاية ثابتة لالترامهما أحكامنا وقتئذ .

# فصــل

وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانَ بِقُولُ لَهُ الإِمَامُ : إِنْ أَقَمَّتُ سَنَةً وَضَعْتُ عَلَيْك الْحِرْبِيَة ، فَانْ أَقَام صَارَ ذَمِّيا ، وَلا يُمكننُ مِن الْعَوْدِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وكَذَلِك الْمُ وقَتِ الإَمَامُ دُونَ السَّنَةِ فَأَقَامَ ، وكَذَلِك إِذَا الشَّسَرَى أَرْضَ خَرَاجَها ، وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْحَرْبِيَّةُ بِذِمِي صَارَتْ ذَمِيةً ؛ وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْحَرْبِيَّةُ بِذِمِي صَارَتْ ذَمِيةً ؛ وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْحَرْبِيَّةُ فِلْمِي صَارَتْ ذَمِيةً ؛ وَلَوْ تَزَوَّجَ حَرْبِي بِذِمِيةً لِابْتَعِيرُ ذَمِيا . وَالْحِرْبِيَةُ ضَرْبَانِ : مَا يُوضَعُ بِالتَّرَاضِي فَلا بُتَعَدَّى عَنْها .

#### نصــــل

﴿ وَإِذَا دَخُلُ الْحَرِبِّ دَارِنَا بِأَمَانَ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ : إِنْ أَقْمَتُ سَنَةً وَضَعَت عليك الجزية ﴾ وأصله أن الحربيّ لايمكن من الإقامة في دارنا دائما إلا بأحد معنيين : إما الاسترقاق ، أو الذمة ، لأنه ربما يطلع على عورات المسلمين فيدل عليها ولا يمنع من المدَّة اليسيرة ، نقوله تعالى \_ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره \_ إلى قوله \_ ثم أَبَلغه مأمنه \_ وفي منعهم قطع الجلب والميرة وسد" باب التجارة ، وربما منعوا تجارنا من الدخول إليهم وفيه من الفساد ما لايخيى ، وإذا كان لا يجوز المقام الكثير ويجوز القليل ، فلا بدُّ من الحدُّ الفاصل فقد رناه بالسنة لأنها مدّة تجب فيها الجزية فتكونالإقامة لمصلحة الجزية . قال (فان أقام) يعني سنة ( صار ذميا ) لالتزامه الجزية بشرط الإمام فتوضع عليه الجزية ( ولا يمكن من العود إلى دار الحرب ) لأن عقد الذمة لاينتقض ، ولأن فيه مَضرَّة المسلمين بجعل ولده حربا علينا وبانقطاع الجزية . قال ( وكذلك إن وقت الإمام دون السنة فأقام ) لأنه يصير ملترما . قال ( وكذلك إذا اشترى أرض خراج فأدتى خراجها ) لأن خراج الأرض كخراج الرأس لأنه إذا أدَّاه فقد النزم المقام في دارنا ولا يصير ذميا بمجرَّد الشراء لاحبَّال الشراء للتجارة ؛ ولو أجرها من مسلم وأخذ الإمام الخراج من المستأجر ورأى ذلك على الزارع لم يصر ذميا ، لأن الإمام لم يوجُّب عليه الحراج فلم يصر ذميا بملك الأرض ، ويصير ذميا حين وجب عليه الحراج ، فتؤخذ منه الجزية بعد سنة من يوم وجب عليه الحراج لأنه حينتذ صار ذميا قال : (وإذا تزوجت الحربية بذمى صارت ذمية. ولو تزوج حربى بذمية لايصير ذميا لأنها النزمت المقام معه ولم يلتزم هو لأنه يطلقها ويعود . قال ( والجزية ضربان : ما يوضع بالتراضي فلا يتعدّى عنها ) لأنها وجبت بالرضى ، فلا يجب غير ما رضي به ، ولأن فيه ترك الوفاء بالعقد ، وقد صالح عليه الصلاة والسلام نصارى نجران

وَجِزْبَةٌ يَضَعَهَا الإمامُ إِذَا عَلَبَ الكُفَّارَ وأَقَرَّهُمْ عَلَى مِلْكِهِمْ ، فَيَضَعُ عَلَى الظَّاهِرِ الغِينَ فَى كُلِّ سَنَةً تَمَانِيَةً وأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا ، وَعَلَى المُتَوَسَّطِ أَرْبَعَةً وَعِيشَرِينَ دَرْهَمَا ، وَتَجِيبُ فَى أُولِ الحَوْلِ وَعِيشُرِينَ دَرْهَمَا ، وَتَجِيبُ فَى أُولِ الحَوْلِ وَعَيْشُرِينَ دَرْهَمَا ، وَتَجِيبُ فَى أُولِ الحَوْلِ وَتَوْضَعُ عَلَى أَهْلِ الكِتابِ وَالمَجُوسِ وَعَبَدَةً وَتُوفَعُ عَلَى أَهْلِ الكِتابِ وَالمَجُوسِ وَعَبَدَةً الأَوْثانِ مِنَ العَجَمِ ، وَلا يَجُوذُ مِنَ العَرَبِ وَالمُوثَدِينَ ،

على ألف وماثتى حلة وكانت جزية بالصلح ( وجزية يضعها الإمام إذا غلب الكفار وأقرّهم على ملكهم ، فيضع على الظاهر الغيّ في كل سنة ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثنى عشر درهما ، وتجب في أوّل الحول ، وتؤخذ في كل شهر بقسطه ) هكذا روى عن عمر وعيّان وعلى رضى الله عنهم من غير نكير من غيرهم فكان إجماعا ، وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وخذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر ، فهو محمول على الصلح ، ألا ترى أنه قال وحالمة ، ولا جزية على النساء إلا في المصالحة كما صالح عمر رضى الله عنه نصارى بني تغلب على ما قررناه في الزكاة .

واختلفوا في حدُّ الغنيُّ والمتوسط والفقير ، والمختار أن ينظر في كلُّ بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك ، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة ، وإنما قلنا إنها تجب في أوَّل الحول لآنها وجبت لإسقاط القتل فتجب للحال كالواجب بالصلح عن دم العمد ، ولأن المعوض قد سلم لهم فوجب أن يستحق العوض عليهم كالثمن وقسطناها على الأشهر تخفيفا وليمكنه الأداء . قال ( وتوضع على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ) أما أهل الكتاب فلقوله تعالى ـ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ـ إلى أن قال ـ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ـ . وأما المجوس فلما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما أصنع بهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائعهم ۽ فوضع عليهم الجزية . وأما عبدة الأوثان من العجم فلأنه يجوز استرقاقهم فيجوز أخذ الجزية من رجالهم كالكتابي والمجوسى ، أو لأنه لما جاز إبقاؤهم على الكفر بأحد الشيئين وهو الرّق جاز بِالْآخرُ وَهُو الْجُزيةُ ( وَلَا يَجُوزُ ) أَخَذُهَا مَنْ عَبْدُةُ الْأُوثَانَ ( مَنْ الْعَرْبِ و) لامن ( المرتدين ) لأنه لايجوز إبقاوُهم على الكفر بالرّق فكذا بالجزية ، لأن كفرهم أقبح وأغلظ . أما العرب فانهم بالغوا في أذاه صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وإخراجه من وطنه ، فتغلظت عقوبهم فلا يقبل مهم إلا الإسلام أو السيف . وقال عليه الصلاة والسلام يوم حنين و لو كان يجرى على عرب رق لكان اليوم ، وإنما الإسلام أو السيف ، . وأما المرتد فلأنه كغر

ولا جزيَّة على صَبِي ، ولا امْرأة ، ولا تَجْنُون ، ولا عَبْد ، ولا مُكاتب ، ولا جزِّية على صَبِي ، ولا مُكاتب ، ولا رَمِن ، ولا أَمْد اللَّهُ عَلَم لَهُ عَدْ لِينَ ، ولا الرَّهَ اللَّهُ عَلَم لِينَ اللُّمُ عَزَلِينَ ، ولا الرَّهَ اللَّهُ عَلَم لِينَ اللُّهُ عَزَلِينَ ، ولا المَّهُ عَنْدَ مَعْتَمِل ، وتَسَمْقُطُ بالمَوْتِ وَالْإِسْلام ،

بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام . وقال عليه الصلاة والسلام « من بدُّل دينه فاقتلوه ، ويسترق نساء العرب ، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم استرقهم كما استرق أهل الكتاب ، ولا يجبرون على الإسلام . وأما المرتدّة فتجبر على ما يأتى إن شاء الله تعالى . قال (ولا جزية على صبيٌّ ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا مكاتب ، ولا زمن ، ولا أعمى ، ولامقعد ، ولا شيخ كبير ) وأصله أن الحزية شرعت جزاء عن الكفر وحملًا له على الإسلام فتجرى مجرى القتل ، فن لايعاقب بالقتل لايؤاخذ بالحزية ، فإذا حصل الزاجر في حتى المقاتلة وهم الأصل انزجر التبع ، أو نقول : وجبت لإسقاط القتل ، فن لايجب قتله لاتوضع عليه ألجزية ، وهؤلاء لايجوز قتلهم فلا جزية عليهم ، ولأن عمر رضى الله عنه لم يضع على النساء جزية . وعن أي يوسف أنها تجب على الزمن والأعمى والشيخ الكبير إذا كان لهم مال ، لأنها وجبت على الفقير المعتمل ، ووجود المــال أكثر من العمل، ولأنه يجوز قتل من كان له رأى فى الحرب وكان له مال يعين به فتجب عليه الحزية كذلك قال ( ولا ) على ( الرهابين المنعزلين ، ولا فقير غير معتمل ) والمواد الرهابين الذين لايقدرون على العمل والسياحين ونحوهم . أما إذا كانوا يقدرون على العمل فيجب عليهم وإن اعتزلوا وتركوا العمل لأنهم يقدرون على العمل فصاروا كالمعتملين إذا تركوا العمل فتؤخذ منهم الحزية كتعطيل أرض الحراج . وأما الفقير الغير المعتمل ، فلأن عمر رضى الله عنه شرط كونه معتملا وأنه دليل عدّم وجوبها على غير المعتمل ، ولأنه غير مطيق للأداء فيعتبر بالأرض الى لاتصلح للزراعة اعتبارا لحراج الرأس بخراج الأرض ؛ ولا جزية على الفقير التغلبي لما سبق في الزكاة من صلحهم أنه يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، ولا شيء على الفقير المسلم ؛ ولو مرض الذمى جميع السنة لاجزية عليه ، لأنها تجب على الصحيح المعتمل لما بينا ؛ ولو مرض أكثر السنة سقطت أيضا إقامة للأكثر مقام الكلُّ ، وكذلك لو مرض نصف السنة لأنها عقوبة فيترجح المسقط ؛ ولو أدرك الصبيُّ وأفاق المجنون وعتق العبد وبرئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم ، وبعد وضع الجزية لايوضع عليهم ، لأن المعتبر أهليتهم دون الوضع ، لأن الإمام يخرج فى تعرَّف حالهم فى كلَّ وقت ولم يكونوا أهلا وقت الوضع ، بخلاف الفقير إذا أيسر بعاً. الوضع حيث يُوضع عليهم ، لأن الفقير أهل للجزية ، وإنَّمَا سقطت عنه للعجز وقد زال . قال ( وتسقط بالموت والإسلام ) لأنها شرعت للزجر عن الكفروحملا على الإسلام ،

وَإِذَا اجْنَمَعَتْ حَوْلانِ تَدَاخِلَتْ (سم). وَيَنْبَغِي أَنْ تُوْخَذَ الجِزْيَةُ عَلَى وَصْفِ الذَلَّ وَالصَّغَارِ ، وَيَقُولُ لَهُ : أَعْطِ الجِزْيَةَ يَا عَدُو اللهِ ، وَلا يَنْتَقَضُ وَصَفِ الذَلَّ وَالصَّغَارِ ، وَيَقُولُ لَهُ : أَوْ إِنْ تَعَلَّبُوا عَلَى مَوْضِعِ فَيُحارِبُونَنا عَهَدُهُمْ وَلا عَلَى مَوْضِعِ فَيُحارِبُونَنا فَتَصِيرُ أَحْكَامُهُم كَالمُونَدِينَ ، إلا أَنَّه إذَا ظَفَرْنا بِهِم نَسَتَرِقَهُم ولا فَتَصِيرُ أَحْكَامُهُم عَلَى الإسلام ، ويَوْخَذُ أَهْلُ الجزية عِمَا يَتَمَتَّيزُونَ بِهِ عَن المُسْلِمِينَ في ملابِسِهِم وَمَرَاكِبِهِم .

ولا حاجة إلى ذلك بعد الموت والإسلام لمـا بينا أنها بدل عن القتل ، وقد سقط القتل عنهما ولأنها وجبت على وجه الصغار ، وقد تعذَّر ذلك بالموت والإسلام . قال ( وإذا اجتمعت حولان تداخلت ) فلا تجب إلا واحدة ، وقالا : تؤخذ لجميع ما مضى ، لأن مضى المدّة لِاتَأْثِيرَ له في إسقاط الواجب كالديون . ولأبي حنيفة أنها عَقُوبة على الكفر ، والأصل فى المعقوبات التداخل كالحدود ، أو لأنها للزجر ، والزجر عن المـاضي محال ( وينبغي أن تؤخَّذ الجزية على وصف الذلُّ والصغار ﴾ كما قال تعالى ـ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ــ فيكون الآخذ قاعدا والذمى قائما بين يديه ويؤخذ بتلبيبه ويهزّه هزّا ﴿ ويقول له : أعط الجزية يا عدو الله ) ولا تجرى فيها النيابة لأنها عقوبة ، وعندهما تجوز النيابة لأنها للزجر بتنقيص المال ، وتنقيص المال يحصل به وبنائبه ، ويجوز تعجيل الجزية لسنتين وأكثر كالخراج ؛ فلو عجل لسنتين ثم أسلم ردّ خراج سنة واحدة لأنه أدّاه قبل الوجوب ، ولا يردُّ خَراج السنة الأولى إذا ماتُ أو أُسلم بعد دُخُولها لأنه أدَّاه بعد الوجوب. قال ( ولا ينتقض عهدهم إلا باللحاق بدار الحرب ، أو إن تغلبوا على موضع فيحاربوننا فتصير أحكامهم كالمرتدين ، إلا أنه إذا ظفرنا بهم نسترقهم ولانجبرهم على الإسلام ) لأنهم إذا صاروا حربا علينا فلا فائدة فى عقد الذمة فيصيرون كالمرتدين ومالهم كمالهم إلا أنهم يسترقون ولا يجبرون على قبول الذمة ، لأن المقصود أن يصيروا من أهل دارنا سلما انا وأنه يحصل بالاسترقاق ؛ والمقصود من المرتدّة العود إلى الإسلام ولا تحصل إلا بالجبر ، فإن عادوا إلى الذمة أخِذوا بحقوق العباد التي كانت عليهم قبل النقض كما في الردَّة ، ولا يؤاخذون بما أصابوا في المحاربة . قال ( ويؤخذ أهل الجزية بما يتميزون به عن المسلمين فى ملابسهم ومراكبهم ) قال أبو حنيفة : ينبغى أن لايترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين فى لباسه ومركبه ولا فى هيئته . والأصل فى ذلك أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص وأن يظهروا مناطقهم وأن يحلقوا نوأصيهم ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم . وروى أنه صالح أهل الذمة على أن يشدُّوا في أوساطهم الزنار ، وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير ، ولأن المسلم

وَلَا يَرْ كَبُونَ الْحَيْلَ إِلاَّ لِضَرُورَةَ وَلَا يَعْمِلُونَ السَّلَاحَ ، وَلَا تُعْدَثُ كَنبِيسَةَ ۚ وَلَا صَوْمَعَةٌ وَلَا بَيْعَةٌ فَى دَارِ الإِسْلَامِ ، وَإِذَا ا نهَدَمَتِ القَدِيمَةُ أَعَادُوهَا ،

يجب تعظيمه وموالاته وبدايته بالسلام والتوسعة عليه فى الطريق والمجالس ، والكافر يعامل بضد ذلك . قال عليه الصلاة والسلام « لاتبدءوهم بالسلام وأبحثوهم إلى أضيق الطرق » فإذا لم يتميزوا عن المسلمين فيما ذكرنا ربما عظمنا الكافر وواليناه وبدأناه بالسلام ظنا منا أنه مسلم وذلك لايجوز ، فوجب تمييزهم بما ذكرنا احترازا عن ذلك ، ولأن السياء يستدل بها على حال الإنسان ، قال تعالى ـ تعرفهم بسياهم ـ وقالت الفقهاء : من رأينا عليه زَىَّ الفقر جاز لنا دفع الزكاة إليه ، ويؤخذ كل واحد أن يجعل فى وسطه كستيجا مثل الخيط الغليظ من الشعر أوَّ الصوف ويكون غليظا ليظهر للرائى ، ولا يلبسوا العماثم ويلبسوا قميصا خشنا جيوبهم على صدورهم ، وأن يلبسوا القلانس الطوال المضرّبة ، وأن يركبوا السروج التي على قربوسه مثل الرمانة . وفي الجامع الصغير كهيئة الأكفّ ، وأن يجعلوا شراك نعالهم مثلنا ولا يحذو ها مثل المسلمين ، ولا يلبسوا طيالسة ولا أردية مثل المسلمين ( ولا يركبون الحيل إلا لضرورة ) فإن دعت يركبون على ما وصفنا ، وينزلون فى مجامع المسلمين ( ولا يحملون السلاح ) لأنهم أعداء المسلمين ، ويمنعون من لباس يختص به أهل الشرف والعلم والدين ، ويجب أن تميز نساؤهم من نساء المسلمين حال المشى فى الطرق والحمامات ، فيجعل في أعناقهن طوق الحديد ، ويحالف إزارهن إزار المسلمات ، ويكون على دورهم علامات تميز بها عن دور المسلمين لئلا يقف عليهم السائل فيدعو لهم بالمغفرة . فالحاصل أنه يجب تمييزهم بما يشعر بذلهم وصغارهم وقهرهم بما يتعارفه كلّ بلدة وزمان . قال ( ولا تحدث كنيْسة ولا صومعة ولا بيعة في دار الإسلام ) قال عليه الصلاة والسلام و لاخصاء في الإسلام ولاكنيسة ، والمراد إحداث الكنيسة في دار الإسلام . وقوله ( لاخصاء ، هو الاعتزال عن النساء كما يفعله الرهبان فكأنه خصاء معنى ( وإذا الهدمت القديمة أعادوها ) لأنهم أقرُّوا عليها ، والبناء لايتأبد ، ولا بدُّ من خرابه ، فلما أقرَّهم عليها فقد النزم لهم إعادتها ، وليس لهم أن يحوَّلوها لأنه إحداث لاإعادة ، ثم قيل إنما يمنعون فى الأمصار ، أما القرى التى لاتقام فيها الجمع والحدود لايمنعون من ذلك ولا من بيع الحمر والخنزير فيها ، وهذا فى القرى الني أكثرها ذمة ، أما قرى المسلمين فلا يجوز ذلك ، وأما أرض العرب فيمنعون من ذلك فى المصر والقرى . قال محمد : لاينبغى أن يترك فى أرض العرب كنيسة ولا بيعة ، ولا يباع فيها خمر وخنزير مصرا كانت أو قرية ، ويمنع المشركون أن يتخلوا أرض العرب مسكناً أو وطنا ، لقوله عليه الصلاة والسلام لايجتمع دينان في أرض العرب، ويمنعون من إظهار الفواحش والربا والمزامير والطنابير

وَيُوْخَذُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغُلِب ضِعْفُ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُوْخَذُ مِنْ نِسَائْهِمْ وَيُفْخَذُ مِنْ الْجَزْيَةِ وَالْحَرَاجِ كَمُولَى القُرَشِيّ ، وَمُوْلَاهُمُ فَى الْجَزْيَةِ وَالْحَرَاجِ كَمُولَى القُرَشِيّ اللَّيْيِ وَمُنَ الْأَرَاضِي اللَّيْيِ وَتُصْرَفُ الْجَزْيَةُ وَالْحَرَاجُ وَمَا يُوْخَذُ مِنْ بَيِي تَغْلِب وَمِنَ الْأَرَاضِي اللَّيْيِ وَتُصْرَفُ الْجَلْمِ اللَّهِ الْجَلْمِ اللَّهُ الْجَلْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

والغناء وكلُّ لهو محرَّم في دينهم ، لأن هذه الأشياء كبائر في جميع الأديان لم يقرُّوا عليها بالأمان ، وإن حضر لهم عيد لايخرجون فيه صلبانهم ، وايصنعوا ذلك في كنائسهم ولا يخرجوه من الكنائس حتى يظهر في المصر لأنه معصية وفي إظهاره إعزاز للكفر ، وأما الكنائس فلا يمنعون منه كما لايمنعون من إظهار الكفر فيها ، وعلى هذا ضرب الناقوس يفعلونه في الكنائس لمما قلنا ، ولا يمكنون من إظهار بيع الحمر والخنزير في أمصار المسلمين لأنه معصية فيمنع منه كسائر المعاصى ، وكذلك فى قرى المسلمين لمــا بينا . قال ( ويؤخذ من نصارى بنى تغلب ضعف زكاة المسلمين ، ويؤخذ من نسائهم ، ويضعف عليهم العشر) لأن عمر رضى الله عنه صالحهم على أن يأخذ مهم ضعف زكاة المسلمين على ما قرّرناه فى الزكاة ، فلهذا يؤخذ من نسائهم دون صبيانهم ، لأن الزكاة تجب على نساء المسلمين دون صبيانهم . قال ( ومولاهم في الجزية والحراج كمولى القرشي ) لأن الصلح وقع مع التغلبي تخفيفاً فلا يلحق به المولى ، ألا ترى أن الجزية توضع على مولى المسلم إذا كان نصرانيا . قال ( وتصرف الحزية والحراج وما يؤخذ من بني تغلُّب ومن الأراضي التي أجلي أهلها عنها وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام في مصالح المسلمين ) لأنه مال وصل إلى المسلمين بغير قتال فيكون لبيت مالهم معدًا لمصالحهم ، وذلك ( مثل أرزاق المقاتلة وذراريهم ، وسدَّ الثغور ، وبناء القناطر والجسور ، وإعطاء القضاة والمدرَّسين والعلماء والمفتين والعمال قدر كفايتهم ) أما سد" الثغور وبناء القناطر والجسور فمصلحة عامة؛ وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون للمسلمين فيجب كفايتهم عليهم ؛والمقاتلة يقاتلون لنصرة الإسلام والمسلمين وإعزاز كلمة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا ، فيجب على الإمام والمسلمين كفايتهم وكفاية ذرّيتهم ، إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية فلا يتخلون للقتال . وأما القضاة والباقون فقد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين لفصل خصوماتهم وبيان محاكماتهم وتعليمهم أحكام شريعتهم وما يأتونه ويذرونه في أقوالهم وأفعالهم ، وما يتعلق به من مصالح ديبهم ودنياهم ، وذلك من أهم مصالحهم وأعمها ، فكانت كفايتهم عليهم لقيام مصالحهم أصله القاضيٰ والزوجة على ما عرف .

### فصـــل

أَرْضُ العَرَبِ ارْضَ عُشْرٍ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ العُذَيْبِ إِلَى أَقْصَى حَجَرٍ بِالْهِمَنَ يَعْمَهُرَةَ إِلَى حَدَّ الشَّامِ . وَالسَّوَادُ أَرْضُ حَرَاجٍ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ العُذَيْبِ إِلَى عَقَبَةً حِلُوانَ ، وَأَرْضُ السَّوَادُ عَقَبَةً حَلُوانَ ، وَأَرْضُ السَّوَادُ عَقَبَةً حَلُوانَ ، وَأَرْضُ السَّوَادُ عَلَيْهَ إِلَى عَبَّادَانَ . وَأَرْضُ السَّوَادُ مَمْلُوكَةً للهُمْلِهَا يَجُوزُ تَصَرَّفُهُم فيها : وكُلُّ أَرْضِ أَسْلَمَ أَهْلُها عَنْهَا أَوْ فَيُحِتَ عَنْوَةً وَقَرَّ وَمَا فُتِيحَ عَنْوَةً وَأَقرَ فَيَهِ عَشْرِينًا وَمَا فُتِيحَ عَنْوَةً وَأَقرَ أَهْلَهَا عَلَيْها أَوْ صَالَحَهُم فَهِي خَرَاجِينَة سَوى مَكَةً شَرَقِهَا اللهُ تَعالى .

وَمَن ۚ أَحْيًا مَوَانَا يُعْتَبَرُ بِحَيِّيزِهَا (م) ،

#### فصـــل

( أرض العرب أرض عشر ، وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر بالنمين بمهرة إلى حد<sup>...</sup> الشام ) لأن النبيّ عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب ولأن من شرط الحراج أن يقرّ أهلها على الكفر ، ومشركو العرب لايقرّون على الكفر على ما قدمناه . قال ( والسواد أرض خراج ، وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ، ومن العلث أو الثعلبية إلى عبادان ) لأنه يجوز إقرارهم على الكفر فقد وجد شرط الحراج ، ولأن عمر رضى الله عنه فتح سواد العراق ووضع عليه الحراج بمحضر من الصحابة ،وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ، وكذَّلك وضع عمَّر رضي الله عنه على مصر الخراج حين فتحها عمرو بن العاص . قال ( وأرض السوآد مملوكة لأهلها يجوز تصرّفهم فيها ) لما بينا أن الإمام إذا فتح بلدة قهرا له أن يقرّ أهلها عليها ويضع عايهم الخراج ، فاذا أقرُّهم عليها بقيت مملوكة لهم فيجوز تصرفهم فيها بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك كسائر الملاك والأملاك . قال ( وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهـي عشرية ) لأن وضع العشر على المسلم ابتداء أليق به من الحراج لمـا فيه من معنى العبادة على ما بيناه في الزكاة ، ولأنه أخفَّ لأنه يتعلق بالحارج ، فان أخرجت الأرض شيئا وجب عشره و إلا فلا ( وما فتح عنوة وأقرّ أهلها عليها أو صالحهم فهيي خراجية سوى مكة شرّفها الله تعالى ﴾ لأن وظيفة الأرض في الأصل الحراج ، وإنما صرنا إلى العشر في حقّ المسلم تخفيفا عليه وتكرمة له وفيما عدا ذلك تبتى خراجيةً ، ولأن وضع الخراج على الكافر ابتداءً أليق به ؛ وأما مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام خصها ، وذلك لأنه حيث افتتحها عنوة تركها ولم يضع عليها الحراج . قال ( ومن أحيا مواتا يعتبر بحيزها ) فان كانت تقرب ولا يَعْتَمْسِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فَى أَرْضِ وَاحِدَة ، وَلا يَتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرَّرُ الْخَرَاجُ بِتَكَرَّرُ الْخَارِجِ ، وَالْعُشْرُ يَتَكَرَّرُ ؛ وَإِذَا غَلَبَ المَاءُ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ أَوِ انْقَطَعَ عَنْها أَوْ أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلا خَرَاجَ ، وَإِنْ عَطِلْهَا مالِكُها فَعَلَيْهُ خَرَاجَها .

من أرض العشر فعشرية ، وإن كانت تقرب من أرض الحراج فخراجية ، وهذا عند أبي أيوسف ، لأن ما يقرب من الشيء يعطى حكمه : كفناء الدار وحريم البئر والشجرة ونحو ذلك ؛ والقياس فى البصرة الحراج لأنها من حيز أرضه ، إلا أن الصحابة رضى الله عنهم وظفوا عليها العشر فترك القياس لذلك . وقال محمد : إن أحياها بماء العشر فعشرية ، وإن أحياها بماء الحراج فخراجية ، لأن الخراج لايوظف على المسلم إلا بالنزامه ، فاذا ساق إليها ماء الخراج فقد النزم الحراج ، وإلا فلا ؛ وكلَّ أرض خراج انقطع عنها ماء الحراج فسقيت بماء العشر فهي عشرية ، وكل أرض عشرية انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء الخراج فخراجية اعتبارا بالماء إذ هو سبب النماء . قال ( ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لايجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم » ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجور ذلك فكني بهم حجة ، ولأنَّ العشر يجب في أرضُ فتحت قهرا ، والحراج في أرض أقرّ أهلها عليها وإنهما متنافيان . قال ( ولا يتكرّر الحراج بتكرّر الحارج والعشر يتكرّر ) لأن عمر رضى الله عنه لم يوظف الحراج مكرّرا ، ولأن الحراج للأرضُ كالأجرة ، فاذا أدَّاها فله أن ينتفع بها مارشاء ويزرعها مرارا . أما العشر فعناه أن يأخذ عشر الحارج ولا يتحقق ذلك إلا بوجوبه في كلُّ خارج . قال ( وإذا غلب المـاء على أرض الحراج أو انقطع عنها أو أصاب الزرع آفة فلا خراج ) وكذلك إن منعه إنسان من الزراعة ، لأن المعتبر في الحراج النماء التقديري وهو التمكين من الزراعة كما في الأرض المستأجرة ، وفي العشر حقيقة الخارج ، وفيما إذا أصاب الزرع آفة فات النماء التقديري في بعض السنة ، وكونه ناميا في جميع السنة شرط كما في الزكاة ، وإن أخرجت الأرض مثلى الخراج فصاعدا يؤخذ منه جميع الحراج ، وإن أخرجت قدر الخراج يؤخذ نصفه تحرّزا عن الإجحاف بأحد الحانبين . قال ( وإن عطلها مالكها فعليه خراجها ) لأن الحراج متعلق بالتمكين من الزراعة لابحقيقة الحارج والتمكين ثابت وهو الذي فوَّته ، ولو انتقل إلى أخس ّ الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى . قالوا : ولا يفتى بهذا كيلا تتجرى الظلمة على أموال الناس .

واعلم أن الحراج كان وظيفة مشروعة فى الجاهلية كفاية للمقاتلة وكانت رسم كسرى ، فصارت شريعة لنا باجماع الصحابة رضى الله عهم ، وهو ما روى أن عمر رضى الله عنه لما فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عبان بن حنيف ليمسح الأراضى وجعل عليها وَالْحَرَاجِ : مُقَاسَمَةٌ فَيَتَعَلَقُ بِالْحَارِجِ كَالْعُشْرِ . وَوَظِيفَةٌ وَلَا يُزَادُ عَلَى مَا وَظَفَة مُ مُعَر رَضِي اللهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ جَرِيبٍ يَبَلُغُهُ المَاءُ صَاعٌ وَدِرْهُمَ "، وَجَرِيب يَبَلُغُهُ المَاءُ صَاعٌ وَدِرْهُمَ "، وَجَرِيب الرَّطْبَة خَسْنَةُ دَرَاهِم ، وَالْكَرْم وَالنَّخْلِ المُتَصَلِ عَشْرَةُ وَدِرْهُمَ "، وَمَا لَمْ يُوظَفُهُ مُعَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوضَعُ عَلَيْه يَحَسَبِ الطَّاقَة ي ، وَيَمُنْقَصُ مِنْهُ عِنْدَ العَجْزِ ، وَيَمُنْقَصُ مِنْهُ عِنْدَ العَجْزِ ،

حديفة بن اليمان مشرفا فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب فوظف على كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهما وقفيزا مما يزرع ، وعلىكل جريب رطبة خمسة دراهم وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا . قال ( والحراج ) نوعان ( مقاسمة فيتعلق بالحارج كالعشر ) وهو أن يمن ً الإمام على أهل بلدة فتحها فتجعل على أراضيهم مقدار ربع آلحارج أو ثلثه أو نصفه ، ولا يزيد على النصف لأن التقدير ورد بالنصف وهو ما روى أن النبيُّ عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف ، وحكمه حكم العشر إلا أنه يوضع موضع الحراج لأنه خراج حقيقة (و) خراج (وظيفة ولا يزاد على ما وظفه عمر رضّى الله عنه ، وهو على كلّ جريب يبلغه المساء صاع ودرهم ، وجريب الرطبة خمسة دراهم ، والكرم والنخل المتصل عشرة دراهم ) على ما روينا ، ولأن المؤن متفاوتة ، والوظيفة تتفاوت بتفاوت المؤنة ، ألا ترى أن ألواجب فيما سقته السهاء العشر ، وما ستى بالدولاب نصف العشر ، والكرم خفيف المؤن ، والمزارع أكثر ، والرطبة بيهما ، فوظف على كل نوع بقدره كما تقدم (ومالم يوظفه عمر رضَّى الله عنه يوضع عليه بحسب الطاقة )كالزعفران وغيره ( ومهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزاد عليه ، وينقش منه عند العجز ) قال عمر رضي الله عنه : لعلكما حملتها الأرض مالا تطيق ؛ قالا : لا ولو زدنا لأطاقت ، وأنه دليل جواز النقصان ، ولا تجوز الزيادة على ما وظقه عمر رضي الله عنه فيسواد العراق لأنه خلاف إجماع الصحابة ، وما وظفه إمام آخر فى أرض كتوظيف عمر رضى الله عنه باجتهاد فلا ينقص باجتهاد مثله ؛ ولو وظف على أرض ابتداء تجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي الله عنه بقدر الطاقة عند محمد ، لأنه إنشاء حكم باجتهاد وليس فيه نقض حكم ، ولا يجوز عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة، لأن الخراج مقدر شرعا ، واتباع إجماع الصحابة واجب لأن المقادير لاتعرف إلا توقيفا ، والتقدير يمنع الزيادة لأن النقصان يمتنع ، فتعين منع الزيادة لئلا يخلو التقدير عن الفائدة ، والجريب الذي فيه أشجار مثمرة ملتفة لايمكن غرراعتها . قال محمد : يوضع عليه بقدر مايطيق لأنه لم يرد عن عمر في البستان تقدير فكان مَفُوضًا إِنَّ الإِمَامَ ، وقال أَبُو يُوسَفَ لايزاد على الكُرَّمُ لأن البستانُ بمعنى الكرم فالوارد

وَإِذَا اشْتَتْرَى الْمُسْلِمُ أَرْضَ حَرَاجٍ أَوْ أَسْلَمَ ۚ اللَّهُ مِنْ أَنْحِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ .

## فمـــل

وَإِذَا ارْتَدَ الْمُسْلِمُ ، وَالعِياذُ بِاللهِ ، يُعْبِسَ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ وَيَعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ وَلَا قُتُلَ ،

فىالكرم وارد فيه دلالة ، وإن كان فيه أشجار متفرّقة فهى تابعة للأرض ، ألا يرى أنه يتبعها في البيع من غير تسمية . وعن محمد أن الحراج يجب عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان لأنه كالبدل عن الخارج ، وله أن يحول بينه وبين غلته حتى يستوفى الخراج بقدر مايستوفى ربِّ الأرض الخارج تحقيقًا للمساواة . قال ( وإذا اشترى المسلم أرض خراج ، أو أسلم الذمى أخذ منه الحراج ) لأنه وظيفة الأرض فلا يُتغير بتغير المــالك لمــا مرّ في الزكاة ؛ ومن عجز عن ذرع أرض وعن الحراج تؤجر أرضه ويؤخذ الحراج من الأجرة فان لم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الحراج ورد" عليه الباقى بالإجماع ، لأن فيه صَردًا خاصًا لنفع عام فيجوز . وعن أبي حنيفة في النوادر : لو هرب أهل الخراج إن شاء الإمام عمرها من بيت المال والغلة للمسلمين ، وإن شاء دفعها إلى قوم على شيء وكان ما يأخذه للمسلمين لأن فيه حفظ الحراج على المسلمين والملك على صاحبه ، فان لم يجد من يزرعها باعها على ما بينا . ومن أدَّى العشر والحراج إلى مستحقه بنفسه فللإمام أخذه منه ثَانيا لأن حقَّ الأخذ له ؛ ولو لم يطلب الإمام الحراج يتصدَّق به على الفقراء ، لأنه إذا لم يطلبه تعذَّر الأداء إليه فبقى طريقه التصدَّق به ليخرج عن العهدة ؛ ولوترك السلطان الخراج أو العشر ارجل جاز في الحراج دون العشر عند أبي يوسف . وقال محمد : لايجوز فيهما لأنهما فئ لحماعة المسلمين . ولابي يوسف أن له حقا في الحراج فصح تركه وهو صلة منه ، والعشر حقّ الفقراء على-الحلوص فلا يجوز تركه ، وعليه الفتوى . الصاع : أربعة أمنان . والمن" : ماثتان وستون درهما . والدرهم من أجود النقود . والجريب : ستون ذراعا في ستين بذراع الملك كسرى ، وأنه يزيد على ذراع العامة بقبضة . وقيل هذا جريب سواد العراق ؛ فأما جريب أرض كلُّ بلدة ما هو المتعارف عندهم .

#### فصـــل

( وإذا ارتد المسلم والعياذ بالله) عن الإسلام ( يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته ، فان أسلم وإلا قتل ) أما حبسه وعرض الإسلام عليه فليس بواجب لأنه بلغته الدعوة ؛ والكافر إذا بلغته الدعوة لاتجب أن تعاد عليه فهذا أولى ، لكن يستحب ذلك ،

ان فَهَ اللهُ اللهُ العَرْضِ لاشَى مَ عَلَيْهِ . وإسْلامُهُ أَنْ يَأْنِى بالشَّهادَ لَـُوْنِ اللهُ وَ يَنْ بَال ويَتَنَبَرَّ أَعَنْ جَمِيعِ الأَدْيَانِ سِوَى دِينِ الإسْلامِ أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ ، وَيَزُولُ (سم)؛ مِلْكُهُ عَنْ أَمْوَالِهِ زَوَالاً مُرَاعِي ، فان أَسْلَمَ عادَتْ إلى حالِما ،

لأن الظاهر إنما ارتد لشبهة دخلت عليه أو ضيم أصابه فيكشف ذلك عنه ليعود إلى الإسلام وهو أهون من القتل . وروى مثل ذلك عن عُمر ، وقيل إن طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام وإلا قتل للحال لأنه متعنت . وأما وجوب قتله فلقوله تعالى ـ تقاتلونهم أويسلمون ـ والمراد أهل الردَّة نقلاعن ابن عباس وجماعة من المفسرين ، وقال عليه الصلاة والسلام « من بدُّل دينه فاقتلوه » وقال « لايحلِّ دم امرئ مسلم إلا باحدى معان ثلاث » الحديث ، والحرّ والعبد سواء لإطلاق ماذكرنا . قال ( فان قتله قاتل قبل العرص لاشيء عليه ) لأنه مستحقُّ للقتل بالكفر فلا ضمان عليه ، ويكره له ذلك لما فيه من ترك الغرض المستحبُّ ، ولما فيه من الافتيات على الإمام . قال ( وإسلامه أن يأتى بالشهادتين ويتبرأ عن جميع الأديان سوى دين الإسلام أو عما انتقل إليه ) لحصول المقصود بذلك ، فان عاد فارتد ً فحكمه كذلك وهكذا أبدا ، لأنا إنما نحكم بالظاهر ، قال عليه الصلاة والسلام « هلا شققت عن قلبه » وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام ، ولأن توبته قبلت أوَّل مرَّة باظهار الإسلام وأنه موجوَّد فيما بعد فتقبل . قال ( ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى ، فان أسلم عادت إلى حالها ) وقالا : هي على ملكه لأنه مكلف محتاج فيبقى ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص ، وله أنه كافر مقهور تحت أيدينا مباح الدم ، وأنه يوجب زوال الملك والمـالكية ، إلا أنه يرتجـى إسلامه وهو مدعوّ إليه فيوقف أمره فان عاد صار كأن لم يزل مسلما وإن مات أوقتل أولحق بدار الحرب استقركفره فعمل السبب عمله . اعلم أن تصرَّفات المرتدِّ أربعة أقسام : نافذ بالاتفاق كالطلاق والاستيلاد وقبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون لأنه لايفتقر إلى تمام الولاية ولا إلى حقيقة الملك . وباطلُ بالاتفاقُ كَالنَّكاحِ والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة للمرتدُّ . وموقوف بالإجماع كالمفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة ، فان أسلم حصلت المساواة وإلا بطلت فيوقف لذلك . ومختلف فيه كَالبيع والشراء والعتق والتدبير والكتابة والهبة والوصية وقبض الديون فهي موقوفة عند أبي حنيَّفة إن أسلم نفذتٍ ، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت . وعندهما هي جائزة ، وهو بناء على اختلافهم في ملكه على مابينا . لهما أنه أهل للتصرُّفات لكونه مخاطبا وملكه ثابت لما بينا فيصحّ تصرّفه إلا عند أبي يوسف يجوز كما يجوز من الصحيح ، لأن الظاهر عوده إلى الإسلام بزوال شبهته . وعند محمد يجوز من المريض من الثلث ، لأن ردَّته تفضى إلى القتل غالبا ، لأن من انتحل نحلة قلما يتركها سيا وقد أعرض

وَإِنْ مَاتَ أَوْ قَنْتِلَ أَوْ لَحِنَ بِدَالِ الْحَرْبِ وَحُكِيمَ بِلَحَاقِهِ عَنَىَ مُدَبَّرُوهُ وَالْمُهَاتُ أَوْلادِهِ وَحَلَّتِ الدَّيُونُ النِّي عَلَيْهِ وَنَقْلَتْ أَكْسَابُهُ فَى الإسلامِ إلى وَرَثْقِهِ المُسْلِمِينَ ، وأكساب الرَّدَّةِ فَى الرَّسَابِ ، وَتُقْضَى دُيُونُ الإسلامِ مِنْ كَسَبِهِ السمى ، فانْ عاد مُسْلِما فَمَا كَسَب الإسلامِ ، وَدُيُونُ الرَّدَّةِ مِنْ كَسْبِها (سم) ، فانْ عاد مُسْلِما فَمَا وَجَدَهُ فَى بِلَدٍ وَارِثِهِ مِنْ مَالِهِ أَخَذَهُ .

عما نشأ عليه وألفه ، وله أن ملكه موقوف على ما تقدّم ، وتصرّفه بناء عليه فيتوقف ، وإباحة ملكه توجب خللا فى الأهلية فلذلك توقف تصرّفاته . قال ( وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التى عليه ونقلت أكسابه فى الإسلام إلى ورثته المسلمين-، وأكساب الردّة فىء ) .

اعلم أن باللحاق بدار الحرب يصير من أهل الحرب ، وهم أموات ني حق أحكام الإسلام لانقطاع الولاية وعدم الإلزام كما انقطعت عن الميت الحقيقي ، إلا أنه لايستقرُّ اللحاق إلا بالقضاء لاحتمال العود ، ولأن انقطاع الحقوق باللحاق مختلف فيه فيتوقف حكمه على القضاء كغيره من المجتهدات ، فإذا قضى به ثبت موته الحكمي فيترتب عليه أحكام الموت وهي ما ذكرنا كالموت الحقيقي، ومكاتبه يؤدّى بدل الكتابة إلى ورثته كما إذا مات حقيقة . وأما الميراث فكسب الإسلام لورثته المسلمين باجماع الصحابة هكذا قضي على (١) رضي الله عنه في مال المستورد والعجلي حين قتله مرتدا من غير نكير من أحد من الصحابة. وعن ابن مسعود مثله ، وكسب الردّة فيء . وقالا : لهم أيضا بناء على أن ملكه ثابت عندهما في الكسبين . ويستند إلى ما قبل الردّة حتى يكون توريث المسلم من المسلم ، لأن الردّة سبب الموت . وله أن الاستناد ممكن في كسب الإسلام لا في كسب الردّة لأنه وجد بعدها فلا يتصوّر إسناده إلى ما قبلها ولأنه كسب مباح الدم فيكون فيئا كالحربي ، ثم فى رواية عن أبى حنيفة ، وهو قول زفر يعتبر ورثته يوم ارتد ّ لأنه سبب الموت ،وعنه وهو قول محمد وهو ظاهرالرواية يوم الموت أواللحاق لأنه سبب الإرث والقضاء لتقريره لقطع الاحمال ، وفي رواية وهو قول أبي يوسف يوم القضاء ، لأن به يتقرّر الاستحقاف وبه يصير اللحاق موتا وتبطل وصاياه عند أبي حنيفة ، لأن ردّته كالرجوع عنها . وقالا : تبطل وصاياه في القرب لاغير . قال (وتقضى ديون الإسلام من كسب الإسلام ، وديون الردَّة من كسبها ) وقالا : تقضى ديونه من الكسبين لأنهما جميعا ملكه عندهما . وله أنه يقضى كلّ دين مما اكتسبه في تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم . قال ( فان عاد مسلما فما وجده في يد وارثه من ماله أخذه ) لأنه إذا عاد مسلما فقد عاد حيا فعادت الحاجة والحلافة

<sup>(</sup>١) في نسخة : عمر .

وَإِسْلامُ ۚ (ز) الصَّبِيِّ العاقبِلِ وَارْتبِدَ ادُّهُ صَعِيعٌ (س ز) ، وَيَعِنْـبَرُ عَلَى الإِسْلامِ وَلا يُقْتُـلَنُ ،

إنما تثبت للوارث لاستغنائه ، فاذا عادت حاجته تقدّم على الوارث وجميع ما فعله القاضى الا ما ذكرنا ولأنه ملكه بغير عوض فجاز أن يثبت له حتى الرجوع ما دام على ملكه كالهبة ، ولا رجوع له فى شيء زال عن ملك الوارث كالموهوب ، وسواء زال بما يلحقه الفسخ كالبيع ونحوه ، أوما لايلحقه الفسخ كالعتق ؛ وكذا لاسبيل له على من حكم الحاكم بعقه لأنه لايلحقه الفسخ ؛ وكذا المكاتب إذا عتى بالأداء إلى الورثة ويأخذ البدل من الورثة أن كان قائما كغيره من الأموال ، ولو لم يقض القاضى بشيء حتى رجع مسلما لايثبت شيء مما ذكرنا لأنه ما لم يتصل القضاء باللحاق لايحكم بموته . قال ( وإسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح ، ويجبر على الإسلام ولا يقتل ) وكذا إذا بلغ يجبر ولا يقتل . وجملته أن إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام ورد ته صحيحان. وقال أبويوسف : إسلامه صحيح ورد ته لاتصح . وقال زفر : لايصحان لأن طريقهما الأقوال ، وأقواله غير صحيحة لايتعلق بها خرره ، ويجوزتصر فه النافع كقبول الهبة ولا يجوزالضار كالهبة ، ولهذا قلنا إن الولى يجيز ضرره ، ويجوزتصر فه النافع كقبول الهبة ولا يجوزالضار كالهبة ، ولهذا قلنا إن الولى يجيز تصرفه النافع دون الضار . ولهما أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو صبى ، وصحح النبي تصرفه النافع دون الضار . ولهما أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو صبى ، وصحح النبي عليه الصلاة والسلام إلسلامه وافتخر به فقال :

ولأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ ، بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه ، والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من الكبير ، ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهو التصديق مع الإقرار ، لأن الإقرار طائعا دليل الاعتقاد والحقائق لاتر د ، وإذا صار مسلما فاذا ارتد تصح كالبالغ ، ولأن الإسلام عقد والردة حله ، وكل من ملك عقدا ملك حله كسائر العقود ، ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله ، فاذا اقتر ن به الاعتراف دل على تبديل الاعتقاد كالإسلام ، وإذا ثبتت ردته ترتب عليه أحكام الردة لايرث ولا يورث وتبين امرأته ، ولا يصلى عليه لو مات مرتدا ويجبر على الإسلام ، لأنا لما حكمنا باسلامه لايترك على الكفر كالبالغ ، ولأن بالجبر يندفع عنه مضرة حرمان الإرث وبينونة الزوجة وغير ذلك ، وإنما لايقتل لأن كل من لايباح قتله بالكفر الأصلى لايباح بالردة لأن إباحة القتل بناء على أهلية الحراب على ما عرف ولأن القتل عقوبة وهو ليس من أهلها ولأن القتل لايتعلق بفعل الصبي كالقصاص . وإذا كان الصبي لا يعقل لا يصح إسلامه ولا ارتداده وكذلك المجنون لأن الإسلام والكفر يتبعان العقل على ما بينا ، وكذلك من

وَالْمُرْتَدَةُ لَاتُفْتَلُ ، وُتَحْبَسُ وَتُضْرَبُ فِي كُلِّ الْأَيَّامِ حَتَى تُسُلِمَ ، وَلَوْ قَتَلَهَا إِنْسَانٌ لَاشَىْءَ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ ، وتَصَرَّفُهَا فِي مَا لِهَا جَائِزٌ ، فانْ كَلِفَتْ أَوْ مَاتُتْ فَكَسَنْبُهَا لِوَرَثَيْهَا .

غلب على عقله بوجه من الوجوه كالمبرسم والمعتوه ومن سقى شيئا فزال عقله لما بينا ، ومن يجن ويفيق فني حال جنونه له أحكام المجانين ، وفي حال إفاقته أحكام العقلاء ، وردّة السكران ليست بشيء استحسانا ، وإسلامه صحيح لأنه يحتمل أن يكونءن اعتقاد أولا ، والإسلام يحتال في إثباته والكفر في نفيه فافترقا . والقياس أن تبين امرأة السكران لأن الكفر سبب للفُرقة كالطلاق . وجه الاستحسان أن الردّة ليست بفرقة ، وإنما تقع الفرقة لاختلاف الدّين وردّته ليست بصحيحة فلا يختلف الدين . وروى بشر عن أبي يوسف عن أبى حنيفة فى صبى أبواه مسلمان كبر كافرا ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعد ما بلغ ، قال : لايقتل ويجبر على الإسلام ، وإنما يقتل من أقر بالإسلام بعد ما بلغ ثم كفر ، لأن الأوَّل لم نجب عليه الحدود لأنه لم يصر مسلما بفعله وإنما بالتبعية وحكم أكسابه كالمرأة . قال ( والمرتدَّة لاتقتل ، وتحبس وتضرب في كلِّ الأيام حتى تسلم ) ومعناه يعرض عليها الإسلام ، فان أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها . وفي رواية تخرج كُلُّ يوم وتضرب على ما وصفنا ، لأنه لم يجز قتلها وقد ارتكبت جريمة عظيمة ولا حدٌّ فيها فتعزُّر ، والتعزير الضرب والحبس ، وإنما لاتقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سي عن قتل النساء مطلقا ، ولأن كفرها الأصلى لايبيح دمها لأنها ليست من أهل القتال فكذلك الكفر الطارئ . وقد بهنا في أوَّل السير أن السببُ الموجب للقتل أهليته للقتال ، وأن النبيِّ عليه الصِلاة والسلام نبه على أنه السبب بقوله « مالها قتلت ولم تقاتل ؟ » وحديث « من بدُّل دينه فاقتلوه » رواه ابن عباس ، ومذهبه أن المرتدّة لاتقتل فدلّ على تقييده بالرجال . قال ( ولو قتلها إنسان لاشيء عليه ) لأنه اعتمد إطلاق النص وهو مذهب جماعة من العلماء لكن يؤدُّب ( ويعزَّر ) إن كانت في دار الإسلام لافتياته على الإمام . قال ( وتصرَّفها في مالها جائز ) إن كانت في دار الإسلام ، لأنها تصرّفت في خالص حقها ، لأن عصمة المال تتبع عصمة النفس ، وعصمة نفسها لم تزل ، وبعد اللحاق زالت عصمة نفسها ، ولهذا لاتسترق ما دامت في دار الإسلام ، لأن دار الإسلام ليست بدار استرقاق ، وإن لحقت ثم سبيت استرقت وأجبرت على الإسلام ، لأن الصحابة استرقوا نساء بني حنيفة بعد ما إرتدُّوا وأمَّ محمد بن الحنفية منهم ، ولا تقتل كالأصلية ( فان لحقت أو ماتت ) في الحبس ( فكسبها لورثتها ) إذ ملكها ثابت فيهما لما بينا فينتقلان إلى ورثتها ، ولا ميراث لزوجها لأنها بانت بالردَّة ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون فارَّة ، وله أن يتزوَّج

### فمــــل

الكافرُ إذا صلَّى بِجَمَاعَة أَوْ أَذَّنَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ قَالَ : أَنَا مُعْتَقَيدٌ حَقَيِقَةَ السَّالِةِ فَ الصَّلاةِ فَيَجَاعَة بِكُونُ مُسُلِماً.

أختها عقيب لحاقها ، لأنه لاعدة عليها كالميتة ، فان عادت مسلمة أو سبيت لم ينتقض نكاح الأخت ، لأن نكاحها لايعود بعد ما سقط ، ولها أن تتزوّج من ساعتئذ لعدم العدّة ؛ وإن ولدت بأرض الحرب لأقلّ من ستة أشهر ثبت نسبه من الزوج وهو مسلم تبع لأبيه ؛ وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين اللحاق ثم سبيا معا كانا فيئا ، لأن النسب غير ثابت من الزوج لعدم العدّة فيكون الولد كافرا تبعا لها ، والمملوكة تحبس فان كان مولاها محتاجا لى خدمتها دفعت إليه ويؤمر أن يجبرها على الإسلام ، ويرسل القاضى إليها كلّ يوم من يجلدها على الإسلام جمعا بين المصلحتين .

## فصل فیما یصیر به الکافر •سلما

والأصل فيه أن الكافر إذا أقرّ بخلاف ما اعتقده حكم باسلامه ، فمن ينكر الوحدانية كالثنوية وعبدة الأوثان والمشركين ، والمانوية إذا قال : لاإله إلا الله ، أو قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، أو قال : أسلمت أو آمنت بالله ، أو أنا على دين الإسلام أو على الحنيفية فهذا كله إسلام . وكل من آمن بالوحدانية وينكر رسالة محمد كاليهود والنصارى لايصير مسلما بشهادة التوحيد حتى يشهد أن محمدا رسول الله ؛ وطائفة بالعراق يزعمون أن محمدا مرسل إلى العرب لاإلى بنى إسرائيل فلا يكون مسلما بالشهادتين حتى يتبرأ من دينه . ولو قال : دخلت فى الإسلام ، قال بعضهم : يحكم باسلامه لأنه دليل على دخول حادث فى الإسلام وذلك غير ما كان عليه فدل على خروجه بما كان عليه ، هكذا ذكره الكرخى فى الإسلام وذلك غير ما كان عليه فدل على خروجه بما كان عليه ، هكذا ذكره الكرخى رجع وقال ذلك إسلام منه . قال (والكافر إذا صلى بجماعة أو أذ ن فى مسجد، أو قال : أنا مسلم كان أبوحنيفة يقول : لايكون مسلما حتى يتبرأ، ثم أنا معتقد حقيقة الصلاة فى جماعة يكون مسلما ) لأنه أتى بما هو من خاصية الإسلام ، كما أن المجوس يحكم بكفره . وعن محمد إذا صلى وحده واستقبل قبلتنا كان مسلما ، ولو ابى وأحرم وشهد المناسك مع المسلمين كان مسلما . أكره الذمى على الإسلام فأسلم يصح وأحرم وشهد المناسك مع المسلمين كان مسلما . أكره الذمى على الإسلام فأسلم يصح إلى الإسلام ، ولو رجع لايقتل ، ولكن يحبس حتى يرجع إلى الإسلام .

وَإِذَا خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَاعَةِ الإِمامِ وَتَغَلَّبُوا عَلَى بَلَدَ دَعَاهُمْ اللهِ الْحَمَاعَةِ وَكَشَفَ شُنْبَهَمْ ، وَلا يَبْدَؤُهُمْ بِقِيَّالُ ، فَانْ بَدَءُوهُ قَاتَلَهُمْ عَلَى بُفَرِّقَ جَمْعَهُمْ ، فَانِ اجْتَمَعَوا وَتَعَسْكُرُ وَا بَدَّاهُمْ ،

#### فصـــــــل

الحوارج والبغاة مسلمون ، قال تعالى ـ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ـ وقال على وضي الله عنه : إخواننا بغوا علينا ، وكلُّ بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به قطعا فهو كفر ، وكلبدعة لاتخالفذلك وإنما تخالف دليلا يوجبالعمل ظاهرا فهو بدعة وضلال وليس بكفر. واتفقت الأمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم . وسبّ أحد من الصحابة وبغضه لايكون كفرا لكن يضلل ، فان عليا رضى الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله ، وأهل البغيكل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقولون الحقُّ معنا ويدَّعون الولاية ، وإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا وأخذوا المـال وهم غير متأوَّلين أخذوا بأجمعهم وليسوا ببغاة ، لأن المنعة إن وجدت فالتأويل لم يوجد . قال ( وإذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة الإسام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى الجماعة وكشف شبهتهم ) لأن حليا رضي الله عنه بعث ابن عباس يدعو أهل حروراء وناظرهم قبل قتالهم ، ويستحبُّ ذلك لأنه أهون الأمرين فلعلهم أن يرجعوا به . قال ( ولا يبدؤهم بقتال ) لأنهم مسلمون ( فان بدءوه قاتلهم حتى يفرّق جمعهم ) قال تعالى \_ فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ـ الآية ، ولأن عليا رضي الله عنه قاتلهم بحضرة الصحابة ، ولأنهم ارتكبوا معصية بمخالفة الجماعة فيجب صدهم عنها ، ويجوز رميهم بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء والنار على النبات ليلا لأنه من آلة القتال . وما روى عن عبد الله بن عمر وجماعة منالصحابة من القعود عن الفتنة فيجوز أنهم كانوا عا جزين عن ذلك ، ومن لاقدرة له لايلزمه . وما روى عن أبي حنيفة أنه قال : ينبغي أن يعتز ل الفتنة ، ولا يخرج من بيته إذا لم يكن هناك إمام يدعوه إلى القتال ، فأما إذا دعاه الإمام وعنده غنى وقدرة لم يسعه التخلف . قال ( فان اجتمعوا وتعسكروا بدأهم ) دفعا لشرّهم لأن في تركهم تقوية لهم وتمكينا من أذى المسلمين والغلبة على بلادهم . وكان أبو حنيفة يقول : يُنبغى للإمام إذا بلغه أن الخوارج يشترون السلاح ويتأهبون للخروج أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويتوبوا ، لأن العزم على الحروج معصية فيزجرهم عنها ، فاذًا قاتلَكَهُم فان كان كُمُم فيئة أجهز على جريجهم واتبَعَ مُولَيهم ،ولا تُستبى كَمُم فان كان كُمُم فيئة أجهز على جريجهم واتبَعَ مُولَيهم ،ولا تُستبى كَمُم في فَدُردُها عَلَيهم مال ، ويحبيسُها حتى يتنوبُوا فَيرُدُها عَلَيهم ، ولا بأس بالقيتال بسيلاجهم وكراعهم عيند الحاجمة إليه ؛

وفي حبسهم قطعهم عن ذلك ، ويكتني المسلمون مئونتهم . قال ( فاذا قاتلهم فان كان لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موايهم ) لأن الواجب أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى الحق ؛ قال تعالى ـ حتى تنيء إلى أمر الله ـ فاذا كان لهم فئة ينحازون إليها لايزول بغيهم لأنهم ينحازون إلى فئة ممتنعة من البغاة فيعودون إلى القتال ؛ وأما الأسير فان رأى قتله قتله لأن بغیه لم یزل ، وإن رأی أن یخلی عنه فعل ، فان علیا رضی الله عنه کان إذا أخذ أسيرا استحلُّفه أن لايعين عليه وخلاه ، وإن رأى أن يحبسه حتى يتوب أهل البغي فعل وهو الأحسن ، لأنه يؤمن شرَّه من غير قتل . وأما إذا لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موايهم ولا يقتل أسيرهم ، هكذا فعل على وضي الله عنه بأهل البصرة ، وقال : لايغيم لهم مال ولا تسبى لهم ذرّية ، وقال يوم الحمل : لاتتبعوا مدبرا ولا تقتلوا أسيرا ، ولا تذففوا على جريح : أي لايم قتله ، ولا يكشف ستر ، ولا يؤخذ مال ، وهو القدوة في الباب ، ولأن المقصود دفع شرّهم وإزالة بغيهم وقد حصل . قال ( ولا تسبى لهم ذرّية ولا يغنم لهم مال ويحبسها حتى يتوبوا فيرد ها عليهم ) لما تقد م من حديث على وضي الله عنه ، ولأنهم مسلمون والإسلام عاصم ، وإنما يحبسها عنهم تقليلا عليهم ، وفيه مصلحة المسلمين ، فاذا تابوا ردّت عليهم لزوال الموجب للحبس . قال ( ولابأس بالقتال بسلاحهم وكراعهم عند الحاجة إليه ) معناه إذا كان لهم فئة فيقسم على أهل العدل ليستعينوا به على قتالهم ، ولأنه يجوز للإمام أن يأخذ سلاح المسلمين عند الحاجة فهذا أولى ، وهو مأثور عن على وضي الله عنه أيضا يوم البصرة ، فاذا استغنوا عنه حبسه لهم ولا يدفعه إليهم لئلا يستعينوا به على المسلمين فيحبس السلاح ويبيع الكراع ويمسك ثمنه لأن ذلك أنفع وأيسر ، فاذا زال بغيهم يردُّه إليهم كسائر أموالهم . وما أصاب كلُّ واحد من الفريقين. من الآخر من دم أو جراحة أو استهلاك مال فهو موضوع لادية فيه ولا ضمان ولا قصاص ، وما كان قائمًا في يد كلُّ واحد من الفريقين للآخر فهو لصاحبه لمـا روى الزهرى . قال : وقعت الفتنة فأجمعت الصحابة وهم متوافرون أن كلُّ دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر ، وكلُّ ما أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه ، وكلُّ فرج اسدِّ ع بتأويل القرآن فلا حدَّ فيه ، وماكان قائمًا بعينه ردٍّ . قال محمد : إذا تابوا أفتيهم أن يغرَّموا ولا أجبر هم على ذلك لأنهم أتلفوه بغير حق ، فسقوط المطالبة لايسقط الضمان فيا بينه وبين الله تعالى . وقال أصحابنا : ما فعلوه قبل التحيز والحروج ويعد تفرّق جمعهم يؤحذون به ، لأنهم

وَإِذَا قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ وَرِثُهُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ البَاغِي ( س) وَقَالَ : أَنَا عَلَى حَقَ ، وَإِنْ قَالَ : أَنَا عَلَى البَاطِلِ لَمْ يَرَثُهُ .

# كتاب الكراهية

المكْرُوهُ عِنْدَ مُعَمَّدٍ حَرَامٌ ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ ،

من أهل دارنا ، ولا منعة لهم فهم كغيرهم من المسلمين ، أما ما فعلوه بعد التحيز لاضمان فيه لما بينا ، ولا يقتل من معهم من النساء والصبيان والشيوخ والزمني والعميان لأنهم لايقتلون إذا كانوا مع الكفار فهذا أولى وليسوا من أهل القتال ، فان قاتلت المرأة مع الرجال لابأس بقتلها حالة القتال ، ولا تقتل إذا أسرت وتحبس اعتبارا بالحربية . قال ( وإذا قتل العادل الباغي ورثه وكذلك إن قتله الباغي وقال : أنا على حق ، وإن قال : أنا على الباطل لم يرثه ) لأنه قتله بغير حق ولا تأويل . وقال أبو يوسف : لايرث الباغي العادل في الوجهين لأنه قتل بغير حق . ولنا ما روينا من إجماع الصحابة ، ويكره حمل رءوسهم وإنفاذها إلى الآفاق لأنه مثلة ، ولم ينقل عن على رضى الله عنه . وروى أنه حمل إلى أبي بكر رضى الله عنه رأس فأنكر حمله ، فقيل له : إن فارس والروم يفعلون ذلك ، فقال : أستنان بفارس والروم ؟ . وقد قال أصحابنا : إن كان ذلك رهنا لهم فلا بأس به ، فقال : أستنان بفارس والروم ؟ . وقد قال أصحابنا : إن كان ذلك رهنا لهم فلا بأس به ، والله أعلم .

## كتاب الكرامية

وفيه بيان ما يكره من الأفعال وما لايكره ، و سمى بالكراهية لأن بيان المكروه أهم لوجوب الاحتراز عنه ، والقدورى سماه فى مختصره وشرحه : الحظر والإباحة ، وهو صحيح لأن الحظر المنع ، والإباحة الإطلاق ، وفيه بيان ما منع منه الشرع وما أباحه ؛ وسماه بعضهم : الاستحسان ، لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه ، ولفظة الاستحسان أحسن ، أو لأن أكثر مسائله استحسان لامجال للقياس فيها ؛ وبعضهم يسميه : كتاب الزهد والورع لأن فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع والزهد والورع تركها .

قال (المكروه عند محمد حرام) إلا أنه لما لم يجد فيه نصا لم يطلق عليه الحرمة (وعندهما هو إلى الحرام أقرب ) لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام «ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلال » قالوا : معناه دليل الحل

وَالنَّظْرُ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ إِلَا عِنْدَ الضَّرُ ورَةِ كَالطَّبِيبِ وَالْحَاتِينِ وَالْحَافِضَةِ وَالفَّالِيَةِ ، وَلَقَابِلَة ، وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ إِلاَّ الْعَوْرَة ، وَتَنْظُرُ المَرَأَةُ مِنَ المَرَأَةِ وَالرَّجُلِ إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ المَرَأَةِ وَالرَّجُلُ اللَّجُلُ مِنَ الرَّجُلُ ،

ودليل الحرمة . قال ( والنظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة كالطبيب والحاتن والحافضة والقابلة ، وقد بينا العورة في ) كتاب ( الصلاة ) والأصل في ذلك قوله تعالى ـ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم - وقوله تعالى - وقل للمؤمنات - الآية ، معناه يسترونها من الانكشاف لئلا ينظر إليها الغير نقلا عن المفسرين ، وقال عليه الصلاة والسلام « ملعون من نظر إلى سوأة أخيه » فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات ، ألا ترى أن الله أباح شرب الحمر وأكل الميتة ولحم الحنزير ومال الغير حالة المخمصة وما إذا غص ، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة ، قال تعالى ـ وما جعل عليكم في الدين من حرج ـ وقال ـ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ـ وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ماليس في الوسع ، ولأن هذه الأفعال مأمور بها ، فعند بعضهم هي واجبة ، وعند البعض سنة مؤكدة ، ولا يمكن فعلها إلا بالنظر إلى محالها ، فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها ويلزم منه الإباحة ضرورة ، وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة مداواتها ، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخفّ من نظر الرجل إليها لأنها أبعد من الفتنة ، فاذا لم يكن منه بدّ فليغضّ بصره ما استطاع تحرّزا عن النظر بقدر الإمكان ، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرَّف البكارة ، ألا يرى أنه يجوز النظر إليه لتحمل الشهادة على الزنا ولا ضرورة فهذا أولى ، والعورة فى الركبة أخفّ فكاشفها ينكر عليه برفق ، ثم الفخذ وكاشفه يعنف على ذلك ۽ ثم السوأة فيؤدب كاشفها . قال ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا العورة ) لأن المنهى عنه النظر إلى العورة دون غيرها وعليه الإجماع ، وقد قبل أبو هريرة سرَّة الحسن بن على رضى الله عنهما وقال : هذا موضع قبله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأن الرجال يمشون في الطرق بازار في جميع الأزمان من غير نكير ، فدل على جواز النظر إلى الأبدان . قال ( وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل ) أما المرأة إلى المرأة فلانعدام الشهوة وللضرورة في الحمامات وغيرها ، وأما نظرها إلى الرجل فلاستوائهما في إباحة النظر إلى ما ليس بعورة ، ولأن الرجال يمشون بين الناس بازار واحد ، فاذا خافت الشهوة أو غلب على ظنها لاتنظر احترازًا عن الفتنة ، وكل ما جاز النظر إليه جاز مسه لاستوائهما في الحكم إلا إذا خافت الشهوة . وَيَنْظُرُ مِنْ ذَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ اللَّنِي تَحِلُ لَهُ إِلَى بَمِيعِ بِلَدَ نِهَا ، وَيَنْظُرُ مِنْ ذَوَات تَحَارِمِهِ وَأَمَة الْغَـنْيرِ إِلَى الوَجْهِ وَالرأسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَـنْينِ وَالعَضُدَ يَنْ وَالسَّعْدِ ، وَلا بأس بأنْ يَمِسُ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ إِذَا أَمِنَ الشَّهْوَة ،

قال (وينظر من زوجته وأمته التي تحلُّ له إلى جميع بدنها ) وكذا يحلُّ له مسها والاستمتاع بها فى الفرج وما دونه ، قال تعالى \_ والذين هم لفروجهم حافظون \_ إلى قوله سبحانه ـ فانهم غير ملومين ـ وقال عليه الصلاة والسلام « غض "بصرك إلا عن زوجتك » ولا يحل له الاستمثاع بها في الدبر ولا في الفرج حالة الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام « من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها أو أتى كاهنا وصدَّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » ونظره إلى فرجها ونظرها إلى فرجه مباح . وعن ابن عمر رضى الله عنه أن النظر أبلغ في تحصيل اللذَّة ، وقيل الأولى أن لاينظر لأنه يورث النسيان ، وقال عليه الصلاة والسلام « إذا أتى أحدكم أهله فليستبر ما استطاع ولا يتجرّدان تجرّد العير » . قال ( وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر ﴾ والأصل فيه قوله تعالى ـ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" ـ الآية ، والمراد موضع الزينة ، لأن النظر إلى نفس الثياب والحليِّ والكحل وأنواع الزينة حلال للأجانب والْأقارب ، فكان المراد مواضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ومواضع الزينة ما ذكرنا ، فالرأس موضع الإكليل ، والشعر موضع العقاص ، والأذن موضع القرط ، والعنق موضع القلائد ، والصدر موضع الوشاح ، والعضدان موضع الدملج ، والذراع موضع السوار ، والساق موضع الحلخال . وعن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط ، ويستوى في ذلك المحرمية بالنسب والرضاع والمصاهرة لأن الحرمة مؤبدّة في الكل فيستوين في إباحة النظر والمس". قال ﴿ وَلَا بَأْسُ بَأْنُ يُمُسُّ مَا يَجُوزُ النَّظْرُ إِلَيْهِ إِذَا أَمْنَ الشَّهُوةَ ﴾ لأن المسافرة معهن ۖ حلال بالنص ّ ويحتاج في السفر إلى مسهن في الإركاب والإنزال ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من مغازيه قبل رأس فاطمة . وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل رأس عائشة ومحمد بن الحنفية كان يقبل رأس أمه ، ولأن المحرم لما كان لايشتهي عادة حلت معه محل الرجال ، ولا ينبغي أن يفعل شيئا من ذلك إذا خاف الشهوة أو غلبت على ظنه ، بل ينبغي أن يغض " بصره ، فان من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، قال عليه الصلاة والسلام « دُع ما يريبك إلى ما لايريبك » ولا يجوز النظر من هؤلاء إلى ما بين السرّة حتى يجاوز الركبة لأنه عورة ولا إلى الظهر والبطن ، لأن حكم الظهار إنما ثبت لتشبيهه بظهر الأم ، فلولا حرمة ظهرها لما ثبتت حرمة الزوجية كما إذا شبهها بيدها ورجلها ، وإذا ثبتت حرمة وَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْحُرَّةِ الْأَجْنَبَيَّةِ إِلاَّ إِلَى الوَجْهِ وَالكَنْفَتْينِ إِنْ لَمْ يَخَفِ الشَّهُوَةَ ، فان خاف الشَّهْوَة لاَ يَجُوزُ إِلاَّ لِلْحَاكِمِ وَالشَّاهِيدِ ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ ذلكَ وَإِنْ أَمِن الشَّهْوَة ؟

الظهر فالبطن أولى ، لأن الشهوة فيها أكثر فكانت أولى بالتحريم ، ولأن ذلك ليس موضع الزينة ، فان سافر معهن " فلا بأس أن يحملهن " وينزلهن " يأخذ بالبطن والظهر ، لأن اللمس من فوق الثياب لايوجب الشهوة فصار كالنظر حتى لوكانت متجرّدة أو عليها ثياب رقيقة يجد حرارتها من فوقه لايمسها تحرّزا عن الوقوع فىالفتنة ؛ وأما أمة الغير فلأنها تحتأج إلى الحروج وقضاء الحواثج والأخذوالإعطاء فيقع النظر إليها ضرورة ومس بعض أعضائها كما فى المحارم . وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا رأى أمة متخمرة ألتى خمارها وقال لها: يا لكاع لاتتشبهين بالحرائر . ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها لأنه محل الشهوة ، ولأنه لما حرم من المحارم مع عدم الشهوة فيهن عادة فلأن يحرم من الإماء كان أولى ، وإنما يباح ذلك عند عدم الشَّهوة لما بينا ، إلا إذا أراد الشراء فانه يباح له النظر مع الشهوة دون المسَّ ، لأن المسَّ بشهوة استمتاع بأمة الغير وأنه حرام ، أما النظر فليسَ باستمتاع ، وإنما حرم لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء . والمسافرة بأمة الغير قيل تحلُّ كالحَّارم وقيل لا وهو المختار ، لأن الشهوة إلى أمة الغير كثيرة ، ولا كذلك في المحارم ، ولأنه لاضرورة إلى المسافرة والخلوة معها ، وفي المحارم ضرورة لمـا بينا ، وكذا يحل ّ للأمة النظر من الأجنبيُّ إلى جميع بدنه ومسه وغمزه ما خلا العورة بشرط عدم الشهوة ، لأن العادة أن جارية المرأة تخدم زوجها وتغمزه وتدهنه فدل على الجواز . قال ( ولا ينظر إلى الحرّة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ) وعن أبى حنيفة أنه زاد القدم ، لأن فىذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . والأصل فيه قوله تعالى ـ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ـ قال عامة الصحابة : الكحل والحاتم ، والمراد موضعهما لما بينا ، وموضعهما الوجه واليد ، وأما القدم فروى أنه ليس بعورة مطلقا لأنها تحتاج إلى المشي فتبدو ؛ ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر ، فلأن يحلُّ النظر إلى القدم كان أولى ؛ وفي رواية القدم عورة في حتى النظر دون الصلاة . قال ( فان خاف الشهوة لايجوز إلا للحاكم والشاهد ) لما فيه من الضرورة إلى معرفتها لتحمل الشهادة والحكم عليها وكما يجوز له النظر إلى العورة لإقامة الشهادة على الزنا . قال ( ولا يجوز أن يمس ّ ذلك وإن أمن الشهوة ) لأن المس ۗ أغلظ من النظر ، فإن الشهوة بالمس أكثر ، فإن كانت عجوزًا لاتشهى أو كان شيخا لإيشهى فلا بأس بمصافحتها ، لما روى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز ،

وَالعَبَنْدُ مَعَ سَيِّدَتِهِ كَالْأَجْنَيِي ، وَالفَحْلُ وَالْحَصِيُّ وَالمَجْبُوبُ سَوَاءً ، وَالْعَبْدُ أَوْ يُعَانِقَهُ وَلا بأس وَيَكُرُهُ أَنْ يُقْبِلُ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ أَوْ شَيْنًا مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهُ وَلا بأس بِلَصَافَحَةٍ ، وَلا بأس بَتَقْبِيلِ يَدِ العالِمِ وَالسَّلْطانِ العادِلِ .

وَيَحِلُ لَلنِّسَاءِ لُبُسُ الْحَرِيْرِوَلَا يَحِلُ ۚ لِلْرَّجَالَ إِلَّا مَيْقَدْ آرُ أَرْبَعَ ِ أَصَا بِعَ كالعَلْمَ

وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرّضه فكانت تغمزه وتفلى رأسه ، والصغيرة التي لاتشتهى لابأس بمسها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة . ومن أراد أن يتزوّج امرأة يجوز له النظر إليها وإن خاف أن يشهى لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة وقد أراد أن يتزوّج امرأة « انظر إليها فانه أحرى أن يؤ دم بينكما » . قال ( والعبد مع سيدته كالأجنبي ) لأن خوف الفتنة منه مثلها من الأجنبي ، وبل أكثر لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة ، والمراد من قوله تعالى ـ أو ما ملكت أيمانهن ـ الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير . قَالَ ﴿ وَالْفَحَلِ وَالْحَصِي وَالْحِبُوبِ سُواءً ﴾ لأن الآية تعمُّ الكلُّ ، والطفل الصغير مستثنى بالنص ، ولأن الحصي يجامع والمجبوب يساحق فلا تؤمن الفتنة كالفحل . قال ( ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو شيئا منه أو يعانقه ) وعن أبي يوسف لابأس به ، وعن بعض المشايخ لابأس به إذا قصد به الإكرام والمبرّة ولم يخف الشهوة ، لما روى « أنه عليه الصلاة والسلام عانق جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه وكان يوم فتح خيبر وقال : لاأدرى بأيّ الأمرين أسر ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » وجه الظاهر نهيه صلى الله عليه وسلم عن المكاغمة والمكامعة ، والأول التقبيل والثاني المعانقة ، وما رواه محمول على الابتداء قبل النهى . قال ( و لابأس بالمصافحة ) فانها سنة قديمة متوارثة بين المسلمين من لدن الصدر الأوَّل إلى يومنا هذا . قال ( ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل ) لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن سفيان بن عيينة أنَّ قال : تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة ، فقام عبد الله بن المبارك وقبل رأسه ، وتقبيل الأرض بين يدى السلطان أو بعض أصحابه ليس بكفر لأنه تحية وليس بعبادة ، ومن أكره على أن يسجد للملك الأفضل أن لايسجد لأنه كفر ، ولو سجد عند السلطان على وجه التحية لايصير كافرا .

### فصـــــــل

(ويحل للنساء لبس الحرير، ولايحل للرجال إلا مقدار أبع أصابع كالعلم) لما روى عن على رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرة بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه وقال : إن هذين حرام على ذكور أمى حل لإناتها » وعن عمر

وَلَا بِأَسَ (سَم) بِيَتَوَسَّدُهِ وَافْيِتَرَاشِهِ ، وَلَا بِأَسَ بِلْبُسْ مَا سِدَاهُ إِبْرَيْسُمَّ وُلُخْمَتُهُ قُطُنْ أَوْ خَزَا ؛

رضى الله عنه أنه قال « حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير على الرجال إلا ماكان هكذا وهكذا ، وذكر أصبعين وثلاثا وأربعا » وروى « أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وأراد به الأعلام » وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة أطرافها من ديباج فلبسها ولأن الناس اعتادوا لبس الثياب وعليها الأعلام في سائر الأزمان ، والمعنى فيه أنه تبع للثوب فلاحكم له . قال ( ولا بأس بتوسده وافتراشه ) وكذا ستر الحرير وتعليقه على الباب ، وقالا : يكره لعموم النهيي ولأنه من زيّ الأعاجم وقد نهي عنه . وله أن النهيي ورد في اللبس وهذا دونه فلا يلحق به ، ولأن القليل من اللبس حلال وهو العلم فكذا القليل من الاستعمال حتى لايجوز جعله دثارا بالإجماع . وعن ابن عباس أنه كان له مرفقة (١) حرير على بساطه ، ولأن افتراشه استخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فانه يجوز الجلوس عليه ولا يجوز لبس التصاوير . قال ( ولا بأس بلبس ما سداه إبريسم ولحمته قطن أو خز ) لأن الثوب بالنسج والنسج باللحمة ، فتعتبر اللحمة دون السدا ، فما كان سداه حريرا ولحمته غيره يجوز لبسه في الحرب وغيره بالإجماع ، وما كان بالعكس يجوز فى الحرب خاصة بالإجماع أيضا للضرورة لأنه أهيب وأدفع لمضرّة السلاح . وقال أبويوسف ومحمد : لبس الحرير في الحرب جائز لمنا روى الفعني أن النبيّ عليه الصلاة والسلام رخص فى لبس الحرير والديباج فى الحرب ، ولأنه أدفع لمضرّة السلاح وأهيب في عين العدوُّ فست الحاجة إليه . وقال أبو حنيفة : لايجوز لعموم النهي ، والحرام لايحلُّ إلا للضرورة وقد اندفعت بالمخلوط فان الخالص إن اختص ّ بمزية الخلوص فالمخلوط اختص ّ بزيادة الثخانة والقوَّة فاستويا فيجتزأ به ، ولو كان الثوب رقيقا ولا يحصل به الإرهاب لايجوز بالإجماع . وفي نوادر هشام عن محمد يكره لبنة الحرير : أي القب وتكة الديباج والإبريسم لأنه استعمال تام ، وما كان سداه ظاهرا كالعتابي (٢) ، قيل يكره لأن لابسه في منظر العين لابس حرير و فيه خيلاء ، وقيل لايكره اعتبارا للحمة كما مر ، وتكره الحرقة التي يمسح بها العرق ويمتخط بها لأنه ضرب كبر ، وإن كانت لإزالة الأذي والقذر لابأس بها ، ولا بأس بالخرقة يمسح بها الوضوء لتوارث المسلمين ذلك ، وقيل إن فعله. تكيراً يكره كالتربع في الاتكاء إن فعله تكبر ا يكره وللحاجة لا .

<sup>(</sup>١) قوله مرفقة ، قال في مختار الصحاح : المرفقة بالكسر : المخدة اه .

٢١) قوله كالعتابي ، قال في ردّ المختار : هو مثل القطني والأطلس في زماننا .

وَيَجُوزُ لِلنَّسَاءِ التَّحَلِّى بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجَالِ إِلاَّ الْحَاتَمُ وَالمُنْطَقَةُ وَحَلَيْنَةُ الشَّوْبِ مِن ۚ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَشَدَّ الْأَسْنَانِ بِالفَضَّةِ ، وَيَكُثْرَهُ أَن ۚ يُلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالحَرِيرَ ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَلْفَضَةً ، وَيَكُثْرَهُ أَن يُلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالحَرِيرَ ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَلْفَضَةً ، وَيَسْتَوَى فِيهِ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءُ ،

قال ( ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ولا يجوز للرجال ) لمـا سبق من الحديث ( إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة وكتابة الثوب من ذهب أو فضة وشد الأسنإن بالفضة ) أما الحاتم والمنطقة وحلية السيف فبالإجماع ، والنبيّ عليهالصلاة والسلام كان له خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله ، ونهـي عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب ، ثم التختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معناهما ومن لاحاجة له إليه فتركه أفضل . والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه ويجعل فصه إلى باطن كفه ، بخلاف النساء لأنه للزينة في حقهن دون الرجال ، ويجوز أن يجعل فصه عقيقا أو فيروزجا أو ياقوتا أو نحوه ، ويجوز أن ينقش عليه اسمه أو اسما من أسماء الله تعالى لتعامل النا س ذلك من غير نكيرًا ولا بأس بسدّ ثقب الفصّ بمسهار الذهب لأنه قليل فأشبه العلم ، ويكره التخم بالحديد والصفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار وقد نهيي عنه . وروى أنه كان قبضة سيفه عليه الصلاة والسلام من فضة . وأما كتابة الثوب كما بينا في العلم الحرير ، وكرهه أبو يوسف بناء على اختلافهم في الإناء المفضض . وأما شدّ الأسنان فمذهب أى حنيفة ، وقالا : يجوز بالذهب أيضا قياسا على الأنف ، فانه روى أن عرفجة أصيب أنفه يوم كلاب (١) فاتخذ أنفا من فضة فأنتن ، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنف من ذهب وكان ضرورة فيجوز . وله أن الضرورة في الأسنان تندفع بالأدني وهو الفضة ، ولاكذلك في الأنف فافترقا . قال (ويكره أن يلبس الصبيّ الذهبّ والحرير ) لئلا يعتاده ألا ترى أنه يؤمر بالصوم والصلاة ويهمى عن شرب الحمر لبعتاد فعل الحير ويألف ترك المحرّمات فكذلك هذا ، والإثم على من ألبسه لإضافة الفعل إليه . قال ( ولا يجوزُ استعمال آنية الذهب والفضة ) قال عليه الصلاة والسلام « من شرب في إناء ذهب وفضة فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » وعلى هذا المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة والمرآة ونحو ذلك ، والنصوص وإن وردت في الشرب فالباقي في معناه لاستوائهم في الاستعمال ، والجامع أنه زيّ المتكبرين وتنعم المترفين ، وأنه منهيّ عنه فيعمّ الكلّ ( ويستوى فيه الرجال والنساء ) لعموم الهمى ، وعليه الإجماع .

<sup>(</sup>۱) قال الشعبى نقلا عن الاتقانى «كلاب » بالكاف وتخفيف اللام على وزن غراب : اسم و اد بين الكوفة والبصرة كانت به واقعة عظيمة للعرب .

وَلا بأسَ بَآنِينَةِ العَقيقِ وَالبِللَّوْرِ وَالزُّجاجِ وَالرَّصَاصِ ، وَيَجُوزُ (س) ٱلشُّرْبِ فى الإناءِ المُفَضَّض وَالجَلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ المُفَضَّضِ إذَ اكانَ يَتَّتِى مَوْضِعَ الفَيضَّةِ

# فصل في الاحتكار

وَيُكُونَهُ فِي أَقُواتِ الآدَميلِينَ وَالبَهائِمِ فِي مَوْضِعٍ بِنَضُرُ بِأَهْلِهِ ،

قال (ولا بأس بآنية العقيق والبلور والزجاج والرصاص) لأنه لاتفاخر في ذلك فلم يكن في معناه. قال (ويجوز الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتى موضع الفضة) أي يتى فه ذلك ، وقيل يتى أخذه باليد. وقال أبو يوسف : يكره ، وقول محمد مضطرب ، وعلى هذا الاختلاف والتفصيل السرج المفضض والكرسي ، والإناء المضبب بالذهب والفضة . لأبي يوسف أنه إذا استعمل جزءا من الإناء فقد استعمل كله فيكون مستعملا للذهب والفضة . ولأبي حنيفة أن الفضة في هذه الأشياء تابعة والعبرة للمتبوع لا للتبع ، وصار كالعلم في الثوب ومسار الذهب في فص الحاتم ، وعلى هذا اللجام المفضض والركاب والثفر (١) ، أما اللجام من الفضة والركاب فحرام لأنه استعمل الفضة بعينها فلا يجوز ، ولا بأس بالانتفاع بالأواني الموقهة بالذهب والفضة بالإجماع ، فالنفضة بوالمنت منه على اليد . قال محمد : أكره ولا أكره ذلك في الغالية لأنه يدخل يده أو عودا فيخرجها إلى الكف ثم يستعملها من الكف فلا يكون مستعملا للإناء ، ولا كذلك الدهن والأشنان فانه يكون مستعملا به بالصب منه .

## فصل في الاحتكار

وهو مصدر احتكرت الشيء إذا جمعته وحبسته ، والاسم الحكرة بضم الحاء . قال (ويكره في أقوات الآدميين والبهائم في موضع يضرّ بأهله ) والأصل في ذلك قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ـ قال عمر رضى الله عنه : لا يحتكروا الطعام بمكة فانه إلحاد ، وما روى ابن عمر عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال « الجالب مرزوق والمحتكر محروم » وفي رواية « ملعون » وعنه عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال « من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرى الله منه » وروى أبو أمامة الباهلي « أن النبيّ عليه الصلاة والسلام نهي أن يحتكر الطعام » وروى عمر عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » ولأن فيه تضييقا أنه قال « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » ولأن فيه تضييقا

<sup>(</sup>١) قوله والثفر ، قال فىالقاموس : الثفر بالتحريك : السير فى مؤخر السرج وقد يسكن.

ولا احْتِكَارَ فَى عَلَمَةً ضَيْعَتِهِ وَمَا جَلَبَهُ (سم) ؛ وَإِذَا رُفِيعَ إِلَى القاضي حالُ المُحْتَكَدِ يَامُرُهُ بِبَيْعِ مَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ وَعِيالِهِ ، فإن امْتَنَعَ باعَ عَلَبْهِ . وَلا يَنْبَغِي يِلسَّلُطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ تَعَدَيا فاحشِا في القيمة فكل بأس بذلك بِمَشْورة أَهْل الخِيْرة بِه ؟

على الناس فلا يجوز . والاحتكار أن يبتاع طعاما من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر ويحبسه إلى وُقت الغلاء ، وشرطه أن يكون مصرا يضرُّ به الاحتكار لأنه تعلق به حقَّ العامة ، وشرط بعضهم الشراء في وقت الغلاء وينتظر زيادة الغلاء والكلُّ مكرو، . والحاصل أن يكون يضرّ بأهل تلك المدينة حتى لوكان مصرا كبيرا لايضرّ بأهله فليس بمحتكر لأنه حبس ملكه ولا ضرر فيه بغيره ، وعلى هذا التفصيل تلتى الجاب . لأنه عليه الصلاة والسلام نهـي عنه . قال ( ولا احتكار في غلة ضيعته وما جلبه ) أي من مكان بعيد من المصر أو ما زرعه ، لأن له أن لايجلب ولا يزرع فله أن لايبيع . وقال أبو يوسف : يكره فيما جلبه أيضا لعموم النهيي . وقال محمد : يكره إذا اشتراه من موضع يجلب منه إلمي المصر في الغالب لتعلق حقُّ العامة به ، وما لا فلا . قال ( وإذا رفع إلى الْقَاضي حال المحتكر يأمره ببيع ما يفضل عن قوته وعياله ، فان امتنع باع عليه ) لأنه فى مقدار قوته وعياله غير محتكر ويترك قوتهم على اعتبار السعة ؛ وقيلَ إذا رفع إليه أوَّل مرَّة نهاه عن الاحتكار ، فان رفع إليه ثانيا حبسه وعزّره بما يرىزجرا له ودفعا للضررعن الناس . قال محمد : أجبر المحتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسعر ، ويقال له : بع كما يبيع الناس وبزيادة يتغابن في مثلها ولا أتركه يبيع بأكثر . والأصل في ذلك ما روى « أن السعر غلا بالمدينة فقالوا : يا رسول ألله لو سعرت ؛ فقال : إن الله هو المسعر » ولأن التسعير تقدير الثمن وإنه نوع حجر. وقول محمد : أجبرهم على البيع يحتمل وجهين : إما لمنا فيه من المصلحة العامة أو بناء على قولهما في الحجر . قال ( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ) لما بينا . قال ( إلا أن يتعدّى أرباب الطعام تعدّيا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الحبرة به ) لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع ، وقد قال أصحابنا : إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرَّقه عليهم فاذا وجدوا ردُّوا مثله ، وليس هذا حجرًا وإنما هوللضرورة كما فيالمخمصة ، ولوسعر السلطان على الخبازين الخبز فاشترى رجل منهم بذلكالسعروالخباز يخاف إن نقصه ضربه السلطان لايحل أكله لأنه في معنى المكره ، وينبغي أن يقول له : بعني بما تحبُّ ليصحَّ البيع ؛ ولو اتفق أهل بلد على سعر الحبر واللحم وشاع بينهم فدفع رجل إلى رجل مهم درهما ليعطيه فأعطاه أقلَّ من ذلك والمشترى لايعلم رجع عليه بالنقصان من الثمن ، لأنه ما رضي إلا بسعر البلد . وَلا بأسَ بَبِيَعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعَلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ؛ وَمَنْ تَحَلَ خَمْرًا لِذِمِيّ طاب (سم) لَهُ الْأَجْرُ ، ولا بأس بِبَيْع ِالسِّرْقِينِ ، وَلا بأس بِبَيْع ِ بناء بُيُوت مَكَّة َ ، وَيُكْرَهُ بَيْعُ (سم) أَرْضِهَا ؛

وقال أبو يوسف : الاحتكار في كل ما يضر بالعامة نظرا إلى أصل الضرر . وقال محمد : الاحتكار في أقوات الآدميين كالتمر والحنطة والشعير ، وأقوات البهائم كالقت نظرا إلى الضرر المقصود . واختلفوا في مدة الاحتكار ، قيل أقلها أربعون يوما كما ورد في الحديث وما دون ذلك فليس باحتكار لعدم الضرر بالمدة القصيرة ؛ وقيل أقله شهر لأن ما دونه عاجل ، ثم قيل يأثم بنفس الاحتكار وإن قلت المدة ، وإنما بيان المدة لبيان أحكام الدنيا .

فالحاصل أن التجارة فىالطعام مكروه فانه يوجبالمةت فىالدنيا والإثم فى الآخرة . قال ( ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمر ) لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره . قال ( ومن حمل خمرا لذميّ طاب له الأجر ) وقالا : يكره لأنه أعانه على المعصية . وفي الحديث « لعن الله في الخمر عشرا » وعد منهم حاملها . وله أن المعصية شربها ، وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار ، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لوحملها ليريقها أو ليخللها جاز ، وعلى هذا الحلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة. في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك . قال ( ولا بأس ببيع السرقين ) لأنه منتفع به يلتى فى الأراضى طلبا لكثرة الربع ، ويجرى فيه الشح والضنة وتبذل الأعواض في مقابلته فكان مالا فيجوز بيعه كسائر الأموال ، بخلاف العذرة فانه لاينتفع بها إلا بعد الحلط ، وبعد الحلط يجوز بيعها وهو المختار ، ويجوز الانتفاع بعد الحلط بها كزيت وقعت فيه نجاسة . قال ( ولابأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها ) وكذا الإجارة . وروى الحسن عن أن حنيفة أنه يجوز بيع دور مكة وفيها الشفعة ، ويكره إجارتها فى الموسم ، وقالا : لابأس ببيع أرضها لأنها مملوكة لهم لاختصاصهم بها الاختصاص الشرعي فيجوز كالبناء . وله ما روى ابن عمر أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال « مكة حرام وبيع رباعها حرام » وروى الدار قطبي بإسناده أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال « مكة مباح لاتباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها ۽ قال الدارقطني : وكانت تدعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر السوائب ، من شاء سكن ومناستغنى أسكن ، ولأنها من الحرم يحرم صيدها ، ولا يحلُّ دخولها لناسك إلا باحرام فيحرم بيعها كالكعبة والصفا والمروة والمسعى ، وإنما جاز بيع البناء لأن البقعة محرَّمة ، وقفها إبراهيم صلوات الله عليه ، والبناء ملك لمن أحدثه فيجوز تصرّفه فيه ، والطين وإن كان من الأرض وهو من جملة وَيُقْبَلُ فِي المُعامَلاتِ قَوْلُ الفاسقِ ، وَلا يُقْبَلُ فِي الدّياناتِ إِلاَّ قَوْلُ العَدْلُ حَرًّا كَانَ أَوْ عَبَدْاً ، ذَكَرًا أَوْ أَنْسَتَى . وَيَنْقَبْلَ ُ فِي الهَدِينَّةِ وَالإِذْنِ قَوْلُ الصَّيِيَّ وَالعَبَدُ والأَمَة .

وَيَعَنْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بِعَنْيرِ إِذْ نِهَا ، وَعَنْ زَوْجَتِهِ بِاذْ نِهَا ؛ وَيُكُنْرَهُ اسْتِخْدامُ '' الحيصْيانِ ؛ وَيُكُنْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَالشَّطَرَنْجِ وَكُلِّ كَنْوٍ ،

الوقف ، لكن من أخذ طين الوقف فعمله لبناء ملكه وصار كسائر أملاكه . ووجه رواية لحسن أن الناس يتبايعونها في سائر الأعصار من غير إنكار . قال ( ويقبل في المعاملات قول الفاسق ) لأنها يكثر وجودها من الناس ، فلو شرطنا العدالة حرج الناس في ذلك ، وما في الدين من حرج ، فيقبل قول الواحد عدلا كان أو فاسقا ، حرا كان أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما أو كافرا دفعا للحرج . قال ( ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل حرًّا كان أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ) لأن الصدق فيه راجح باعتبار عقله ودينه ، سيما فيما لايجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضررا ، ولهذا قبلت رواية الواحد العدل للأخبار النبوية ، وإنما اشترطنا العدالة لأنها مما لايكثر وقوعها كثرة المعاملات ، ولأن الفاسق متهم والكافر غير ملتزم لها فلا يلزم المسلم بقوله ، بخلاف المعاملات فانه لامقام له في دارنا إلا بالمعاملة ، ولا معاملة إلا بقبول قوله ، ولا كذلك الديانات والمعاملات كالإحبار بالذبيحة والوكالة والهبة والهدية والإذن ونحو ذلك ، والديانات كالإخبار بجهة القبلة وطهارة المـاء ، ملو أخبره ذمىّ بنجاسة المـاء لم يقبل قوله ، لأن الظاهركذبه إضرارا بالمسلم للعداوة الدينية ولا يتحرّى ، فان وقع في قلبه صدقه لايتيمم ما لم يرق الماء ، وإن توضأ به جاز ؛ ولو أخبره بذلك فاسق أو من لاتعرف عدالته ، فان غلب على ظنه صدقه سمع قوله وإلا فلا، والأحوط أن يريقه ويتيمم . قال ( ويقبل في الهدية والإذن قول الصبيّ والعبد والأمة ) للحاجة إلى ذلك ، وعليه الناس من لدن الصدر الأوَّل إلى يومنا .

## فصل فى مسائل مختلفة

قال (ويعزل عن أمته بعير إذنها ، وعن زوجته بإذنها ) لأن للزوجة حقا في الوطء لقضاء الشهوة وتحصيل الولد حتى يثبت لها الحيار في الجبّ والعنة ولا حتى للأمة ، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن العزل عن الحرّة إلا باذنها ، وقال لمولى الأمة « اعزل عنها إن شئت » . قال (ويكره استخدام الخصيان ) لأنه تحريض على الخصاء المنهى عنه لكونه مثلة . قال (ويكره اللعب بالنرد والشطرنج وكلّ لهو ) قال عليه الصلاة والسلام « كلّ لعب ابن آدم حرام إلا ثبلاثا : ملاعبة الرجل مع امرأته ، ورميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه »

وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآدَمِيِّ حَرَامٌ ؛ وَيُكُرْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ إِلاَّ بِهِ ، أَوْ يَقُولُ أ في دُعَائِهِ : أَسَالُكَ مِمَقْعَدِ العِزِّ مِن عَرْشِكَ ، وَرَدُّ السَّلامِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلَّ مَن تَسِمَعَ السَّلامَ إِذَا قامَ بِهِ بَعْضُ القَوْمِ سَقَط عَن الباقِينَ . وَالتَّسْلِيمُ سُنَّةٌ وَنَوَابُ المُسلِّمِ أَكْمَثُرُ ؛

ولأنه إن قامر عليه فهو ميسر وإلا فهو عبث والكلُّ حرام ، وقال عليه الصلاة والسلام « لست من دد ولا الدّد مني » أي اللعب ، وقال عليه الصلاة والسلام « ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر » وهذا اللعب مما يلهسي عن الجمع والجماعات فيكون حراما . وعن على " رضى الله عنه أنه مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم وقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ . وعن ابن عمر مثله . ولم ير أبو حنيفة بأسا بالسلام عليهم ليشغلهم عن اللعب ، وكرها ذلك استحقارا بهم وإهانة لهم . والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل إن لم يكن على سبيل المقامرة ، لما روى أن ابن عمر كان يشترى الجوز لصبيانه يوم الفطر يلعبون به وكان يأكل منه ، فان قامروا به حرم . قال ( ووصل الشعر بشعر الآدمى حرام ) سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والموشرة والنامصة والمتنمصة » فالواصلة : التي تصل الشعر بشعر الغير ، أو التي توصل شعرها بشعر آخر زورا ؛ والمستوصلة : التي توصل لها ذلك بطلبها ؛ والواشمة : التي تشم في الوجه والذراع ، وهو أن تغرز الجلد رابرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق ؛ والمستوشمة التي يفعل بها ذلك ؛ والواشرة التي تفلج أسنانها : أي تحددها وترقق أطرافها تفعله العجوز تتشبه بالشواب ؛ والموشرة : التي يفعل بها بأمرها ؛ والنامصة : التي تنتف الشعر من الوجه ؛ والمتنمصة : التي يفعل بها ذلك قال (ويكره أن يدعو الله إلابه) فلايقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لاحق للمخلوق على الخالق ( أو يقول في دعائه : أسألك بمقعد العزّ من عرشك ) وعن أبي يوسف أنه يجوز ، فقد جاء في الأثر : اللهم ّ إني أسألك بمقعد العزّ من عرشك ومنهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وكلماتك التامة . ووجه الظاهر أنه يوهم تعلق عزّه بالعرش ، وصفات الله تعالى جميعها قديمة بقدمه ، فكان الاحتياط في الإمساك عنه ، وما رواه خبر آحاد لايترك به الاحتياط ( وردّ السلام فريضة على كلّ من سمع السلام إذا قام به بعض القوم سقط عن الباقين ، والتسليم سنة ) والردُّ فريضة لأن الامتناع عن الردُّ إهانة بالمسلم واستخفاف به وإنه حرام ( وثواب المسلم أكثر ) قال عليه الصلاة والسلام « للبادى من الثواب عشرة ، وللردّ واحدة » ولا يصحّ الردّ حتى يسمعه المسلم ، لأنه إنما يكون جوابا إذا سمعه المحاطب إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفته ؛ وَيَكُمْرَهُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ ، وَلَا بأَسَ بِرَدَّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ وَمَن دَّعَاهُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ وَمَن دَّعَاهُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ وَمَن دَّعَاهُ السَّلُطَانُ أَوِ الأَمِيرُ لِينِسَأَلَهُ عَنَى الشَّيَاءَ لاينَابِيَغِي أَنْ يَتَنَكَلَمَّ بِبَغْيْرِ الحِيقَ ؛ وَاسْتِهَاءُ المَلَاهِي حَرَامٌ ؛

وكذلك تشميت العاطس ؛ ولو سلم على جماعة فيهم صبى فرد الصبي إن كان لايعقل لايصح ، وإن كان يعقل هل يصح ؟ فيه اختلاف ، ويجب على المرأة ردّ سلام الرجل ولا ترُّفع صوتها لأنه عورة ، وإن سلمت عليه ؛ فانكانت عجوزا ردٌّ عليها ، وإن كانت شابة ردٌّ في نفسه ؛ وعلى هذا التفصيل تشميت الرجل المرأة وبالعكس ؛ ولا يجب ردٌّ سلام السائل لأنه ليس للتحية بل شعار السؤال ؛ ومن بلغ غيره سلام غائب ينبغي أن يردّ عليهما . وروى أن الحسن بن على وضي الله عنهما قال « يا رسول الله إن أن يسلم عليك . قال : عليك وعلى أبيك السلام » ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن لأنه يشغله عن قراءته ، فان سَلَّم عليه يجب عليه الردُّ لأنه فرض والقراءة لا . وذكر الرازى في أدب القضاء أن من دخل على القاضي في مجلس حكمه وسعه أن يترك السلام عليه هيبة له واحتشاماً . وبهذا جرى الرسم أن الولاة والأمراء إذا دخلوا عليهم لايسلمون . وإليه مال الحصاف . وعلى الأمير أن يسلم ولا يترك السنة لتقليد العمل ، وإن جلس ناحية من المسجد للحكم لايسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه ، لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين . فينبغي أن يشتغل بما جلس لأجله كالذي يقرأ القرآن ، وإن سلموًا لايجب عليه الردّ . وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لايرد " . لأنه إنما جلس للتعليم لالردُّ السلام . قالُ ( ويكره السلام على أهل الذمةُ ) لمــا فيه من تعظيمهم وهو مكروه ، وإذا اجتمع المسلمون والكفار يسلم عليهم وينوى المسلمين ، ولو قال : السلام على من اتبع الهدى يجوز ( ولا بأس بردّ السلام على أهل الذمة ) لأن الامتناع عنه يؤذيهم والردُّ إحسان وإيذاؤهم مكروه والإحسان بهم مندوب ، ولا يزيد في الردُّ على قوله : وعليكم ، فقد قيل إنهم يقولون : السام عليكم ، فيجابون بقوله وعليكم ، وهكذا نقل عنه عليه الصُّلاة والسَّلام أنه ردٌّ عليهم ، ولا بأسُّ بعيادتهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه برَّهم وما نهينا عنه ؛ ولو قال للذمى : أطال الله بقاءك ، إن نوى أنه يطيله ليسلمُ أو ليؤدَّى الجزيةُ جاز لأنه دعاء بالإسلام ، وإلا لايجوز (ومن دعاه السلطان أوالأمير ليسأله عن أشياء لاينبغي أن يتكلم بغير الحق ) قال عليه الصلاة والسلام « من تكلم عند ظالم بما يرضيه بغير حقٌّ يغير الله قلب الظالم عليه ويسلطه عليه » أما إذا خاف القتل أو تلف بعض جَّسده أو أن يأخذ ماله ، فحينئذ يسعه ذلك لأنه مكره . قال ( واستماع الملاهي حرام ) كالضرب بالقضيب والدفّ والمزمار وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام « استماع وَيُكُونَهُ تَعَشِيرِ المُصْحَفِ وَنَقَطُهُ ، وَلا بأسَ بِتَحْلِيتَهِ ، وَلا بأسَ بِنَقَشِ المُسْجِدِ ، وَلا بأسَ بِنَقَشِ المُسْجِدِ ، وَلا بأسَ بِنَقَشِ المُسْجِدِ ، وَلا بأسَ بِيدُخُولِ الذَّمَى المَسْجِدَ الحَرَامَ أَوْ عَبْرَهُ مِنَ المَسَاجِدِ .

صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذُّذ بها من الكفر ۽ الحديث خرَّج مخرج التشديد وتغليظ الذنب ، فان سمعه بغتة يكون معذورا ، ويجب أن يجتهد أن لايسمعه لما روى و أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعيه فيأذنيه لئلايسمع صوت الشبابة (١) ي . وعن الحسن بن زياد : لابأس بالدفُّ في العرس ليشتهر ويعلن النكاَّح . وسئل أبويوسف أيكره الدفُّ في غير العرس تضربه المرأة للصبيُّ في غير فسق ؟ قال لا ، فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإنى أكرهه . وقال أبو يُوسف : في دار يسمع منها صوت المزامير والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهى عن المنكر فرض ، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض . رجل أظهر الفسق في داره ينبغي للإمام أن يتقدّم عليه ، فأنّ كفّ عنه وإلا إن شاء حبسه أو ضربه سياطا ، وإن شاء أزعجه عن داره . ومن رأى منكرا وهو ممن يرتكبه يلزمه أن ينهى عنه ، لأنه يجب عليه ترك المنكر والنهى عنه ، فاذا ترك أحدهما لايسقط عنه الآخر ؛ والمغنى والقوَّال والنائحة أن أخذ المال بغير شرط يباح له ، وإن كان بشرط لايباح لأنه أجر على معصية . قال (ويكره تعشير المصحف ونقطه ) لقول ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم : جرَّدوا المصاحف ، ويروى : جرَّدوا القرآن ، والنقط والتعشير ليس من القرآن فيكون مهيا عنه . قال ( ولا بأس بتحليته ) لأنه تعظيم له ﴿ وَلَا بِأَسَ بِنَقْشَ الْمُسْجِدِ ﴾ وقيل هو قربة حسنة ، وقيل مكروه والأوَّل أصحُّ لَأُنَّه تعظيم له . وأما التجصيص فحسن لأنه إحكام للبناء ، ويكره للزينة على المحراب لمــا فيه من شغل قلب المصلي بالنظر إليه ، إذا جعل البياض فوق السواد أو بالعكس للنقش لابأس به إذا فعله من مال نفسه ولا يستحسن من مال الوقف لأنه تضييع ، وتكره الخياطة وكلَّ عمل من أعمال الدنيا في المسجد لأنه ما بني لذلك ولا وقف له ، قال تعالى ـ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ـ والجلوس فيه ثلاثة أيام للتعزية مكروه ، وقد رخص ذلك في غير المسجد ، ولو جلس للعلم أو الناسخ يكتب في المسجد لابأس به إن كان حسبة ، ويكره بالأجر إلا عند الضرورة بأن لايجد مكانا آخر وكانوا يكرهون غلق باب المسجد ولا بأس به فى زماننا فى غير أوقات الصلاة لفساد أهل الزمان فانه لايؤمن على متاع المسجد . قال ( ولابأس بدخول الذمى المسجد الحرام أو غيره من المساجد ) لمــا روى « أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا كفارا وقال : ليس على الأرض من نجسهم عمىء ، وتأويل الآية أنهم لايدخلون مستولين أو طائفين عراة كما كانت عادتهم .

<sup>(</sup>١) قال فى المنجد : الشبابة : نوع من المزمار

وَالسَّنَّةُ ُ: تَقَلَّيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتَفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ وَالشَّارِبِ ، وَقَصَه أَحْسَنُ

#### **نم**\_\_ل

(والسنة : تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة والشارب، وقصه أحسن ) وهذه من سنن الحليل صلوات الله عليه ، وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها ، وقيل أوَّل من قص الشارب واختتن وقلم الأظفار ورأى الشيب إبراهيم عليه السلام . قال الطحاوى في شرح الآثار : قصَّ الشارُب حسن ، وهو أن تأخذ ُحتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا . قال (١) : والحلق سنة وهو أحسن من القص وهو قول أصحابنا . قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أحفوا الشارب واعفوا اللحي ﴾ والاحفاء الاستئصال ، وإعفاء اللحي ، قال محمد عن أبي حنيفة : تركها حتى تكثُّ وتكثُّر والتقصير فيها سنة ، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش خلاف السنة ؛ والسنة النتف في الإبط ولا بأس بالحلق ، ويبتدئ في حلق العانة من تحت السرَّة ؛ وإذا قصَّ أظفاره أو حلق شعره ينبغي أن يدفنه ، قال تعالى ــ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا \_ وإن ألقاه فلا بأس به ، ويكره إلقاؤه في الكنيف والمغتسل ، قالوا : لأنه يورث المرض . وتوفير الأظفار والشارب مندوب إليه في دار الحرب ليكون أهيب في عين العدو ، والأظافير سلاح عند عدم السلاح ، والحتان للرجال سنة وهو من الفطرة ، وهو للنساء مكرمة ، فلو اجتمع أهل مصر على ترك الحتان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه . واختلفوا في وقته ، قيل حتى يبلغ ، وقيل إذا بلغ تسع سنين، وقيل عشرا ، وقيل متى كان يطيق ألم الحتان ختن وإلا فلا ، ولو ولد وهو يشبه المختون لايقطع منه شيء حتى يكون مايواري الحشفة ، ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال لأنه إيلام لمنفعة الزينة وإيصال الألم إلى الحيوان لمصلحة تعود إليه جائز كالختان والحجامة وبط القرحة (٢) وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم . امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن استخراجه إلا بأن يقطع ويخاف على الأم ، إن كان ميتا لابأس به ، وإن كان حيا لايجوز . امرأة ماتت وهي حامل فاضطرب الولد في بطنها ، فإن كان أكبر الرأى أنه حيّ يشقّ بطنها من الجانب الأيسر ، لأنه تسبيب الى إحياء نفس محترمة . عن محمد رجل ابتلع درّة أو دنانير لرجل ومات ولم يترك مالا

<sup>(</sup>١) قال : أي الطحاوي اه .

<sup>(</sup>٢) بط القرحة : شقها اه.

ولابأسَ بيدُ خُولِ الحَمَّامِ لِلرَّجالِ وَالنِّساءِ إذَا اتَّزَرَ وَغَضَّ بَصَرَّهُ .

### **فص**ـــل

تَجْنُوزُ المُسابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْحَيْلِ وَالبِيغَالِ وَالْحِمْدِرِ وَالْإِبِلِ وَبَالرَّمْي ،

لايشق بطنه وعليه قيمته لأنه لايجوز إبطال حرمة الآدمى لصيانة المـــال . وروى الحرجاني عن أصحابنا أنه يشق لأن حق العبد مقد م على حق الله تعالى و مقد م على حق الظالم المتعدى. امرأة عالجت في إسقاط ولدها لاتأثم ما لم يستبن شيء من خلقه . شاة دخل قرنها في قدر وتعذَّر إخراجه ينظر أيهما أكثر قيمة يؤمر بدفع قيمة الآخر فيملكه ثم يتلف أيهما شاء . ويكره تعليم البازي وغيره من الجوارح بالطير الحيّ يأخذه فيعذَّبه ، ولا بأس بتعليمه بالمذبوح . قال ( ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر وغض ّ بصره ) لمـا فيها من معنى النظافة والزينة وتوارث الناس ذلك من غير نكير . وغمز الأعضاء في الحمام مكروه لأنه عادة المترفين والمتكبرين إلا من عذر ألم أو تعب فلا بأس به ؛ ويكره القعود على القبور لورود النهي عنه ؛ ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه تعظَّما له . أما إذا أشار إليه ليريه صاحبه فلا بأس به ، ولا يحمل الحمر إلى الخلِّ ويحمل الخلِّ إليها ، ولا تحمل الجيفة إلى الهرَّة وتحمل الهرَّة إليها ، ولا يحمل سراج المسجد إلى بيته ، ولا بأس بحملها من البيت إلى المسجد ، ولا يقود أباه النصراني إلى البيعة ويقوده من البيعة إلى البيت ؛ وتستحبّ القيلولة وذلك بين المنجلين (١) ، قال عليه الصلاة والسلام « قيلوا فان الشيطان لايقيل » . رجل يختلف إلى أهل الظلم والشرّ ليدفع عنه ظلمه وشرّه إن كان مشهورا ممن يقتدى به كره له ذلك ، لأنَّ الناس يظنون أنه يرضى بأمره ، فيكون مذلة لأهل الحق ؛ وإن لم يكن مشهورا لابأس به إن شاء الله تعالى .

### 

( تجوز المسابقة على الأقدام والحيل والبغال والحمير والإبل وبالرمى ) والأصل فيه حديث أبى هريرة أن النبى عليه الصلاة والسلام قال « لاسبق إلا فى خفّ أو نصل أو حافر » والمراد بالحفّ الإبل ، وبالنصل الرمى ، وبالحافر الفرس والبغل والحمار . وعن الزهرى قال : كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الحيل والركاب والأرجل، ولأنه مما يحتاج إليه فى الجهاد للكرّ والفرّ ، وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه

<sup>(</sup>١) قوله بين المنجلين : كذا بالأصل ـ

فان شُرِطَ فيه جُعْلُ مِن أحد الجانبِ أو مِن ثالِث لاسبَقهما فَهُو جائزًا، وَإِن شُرِطَ مِن الجانبِ فَهُو جائزًا، وَإِن شُرِطَ مِن الجانبِ فِهُ وَهَمَارٌ إِلاَ أَن يَكُونَ بَيْنَهُما مُعَلِّلٌ بِفَرَس كُف عِلْمَ سَبُقهما يُتُوهَم سَبُقهُ مُ لَهُما إِن سَبَقَهُما أَخذَ مِنهُما ، وَإِن سَبَقاهُ لَمُ عُلْمَ يَعُطِهِما ، وَفِيها بَيْنَهُما أَيُهُما سَبَقَ أَخذَ مِن صَاحِبِه ، وَعَلَى هذا التَّفْصِيلِ يَعْطِهِما ، وَفِيها بَيْنَهُما أَيُّهُما سَبَقَ أَخذَ مِن صَاحِبِه ، وَعَلَى هذا التَّفْصِيلِ إِذَا اخْتَلَفَ فَقِيهان فِي مَسَأْلَة وِأْرَادا الرجُوع إلى شَبْخ وَجَعَلا عَلَى ذلك جَعْلاً.

وكانت العضباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لاتسبق ، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشقّ ذلك على المسلمين ، فقال عليه الصلاة والسلام « ما رفع الله شيئا إلا وضعه » وفي الحديث « تسابق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلى (١) أبو بكر وثلث عمر » وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم « لاتحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النصال والرهان » أي الرَّمي والمسابقة . قال ( فأن شرط فيه جعل من أحد الحانبين أو من ثالث لأسبقهما فهو جائز ) وذلك مثل أن يقول أحدهما لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا ، أو يقول الأمير لجماعة فرسان من سبق منكم فله كذا ، وإن سبق لاشيء عليه ؛ أو يقول لجماعة الرماة : من أصاب الهدف فله كذا ، وإنما جاز في هذين الوجهين لأنه تحريض على تعليم آلة الحرب والجهاد ، ولقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمنون عند شروطهم » وفي القياس لايجوز لأنه تعليق المـال بالخطر . قال ( و إن شرط من الجانبين فهو قمار ) و إنه حرام ( إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما يتوهم سبقه لهما ، إن سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما ، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ) وإنما جاز ذلك لأنه بالمحلل خرج عن أن يكون قمارا فيجوز لما ذكرنا ، وقيل في المحلل أن يكون إن سبقاه أعطاهما ، وإن سبقهما لم يأخذ مهما وهوجائز أيضا لما ذكرنا ، ولولم يكن فرسالمحلل مثلهما لايجوز لأنه لافائدة في إدخاله بينهما فلايخرج من أن يكون قماراً . قال ( وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلاعلى ذلك جعلا ) لأنه لمـا جاز في الأفراس لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا للحثُّ على الجهد في طلب العلم ، لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بآلجهاد ، والمسابقة بالخيل للرّياضة ما لم يتعبهما مندوب إليه ، وكذلك على الأقدام والرمى ، قال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه ومنبله والرامى به » رواه عقبة بن عامر الجهني ؛ ونخس الدابة وركضها للجهاد وغيره من غرض صحيح لابأس به ، وللتلهي مكروه ، وركض الدابة بتكلف

<sup>(</sup>١) قوله وصلى ، قال فى القاموس : صلى الفرس : تلا السابق ؛ وقال أيضا : ثلث الفرس : جاء بعد المصلى .

## فصل في الكسب

للعرض على المشترى مكروه لأنه يغرّ بالمشترى . وفى الحديث « تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار » فان العثار يكون من سوء إمساك الراكب اللجام ؛ والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدّب على ذلك . وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى سعد بن أبى وقاص : لاتخصين فرسا ولا تجرين فرسا ، ومعناه أن صهيل الفرس يرهب العدو ، والحصى يمنعه لاأنه حرام لأنهم تعارفوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا من غير نكير ، ويجوز شراء الحصى من الحيل وركوبه بالاتفاق ؛ ومعنى النهى الثانى . إجراء الفرس فوق ما يحتمله .

## فصل في الكسب

قال محمد بن سماعة : سمعت محمد بن الحسن يقول ـ: طلب الكسب فريضة كما أن طلب العلم فريضة ، وهذا صحيح لما روى ابن مسعود عن النبيّ عليه الصلاة والسلام فال « طلب الكسب فريضة على كلّ مسلم » وقال عليه الصلاة والسلام « طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة ، أي الفريضة بعد الفريضة ، ولأنه لايتوسل إلى إقامة الفرض إلا به فكان فرضا لأنه لايتمكن من أداء العبادات إلا بقوَّة بدنه وقوة بدنه بالقوت عادة وخلقة . قال تعالى ــ وما جعلناهم جسدا لايأكلون ــ وتحصيل القوت بالكسب ولأنه يحتاج فى الطهارة إلى آلة الاستقاء والآنية ، ويحتاج في الصلاة إلى ما يستر عورته ، وكل ذلك إنما يحصل عادة بالاكتساب والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون ، فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها؛ ونوح كان نجارا ، وإبراهيم كان بزازًا ، وداود كان يصنع الدروع ، وسلمان كان يصنع المكاتل (١) من الحوص ، وزكريا كان نجارا ، ونبينا رعى الغم ، وكانوا يأكلون من كسبهم ، وكان الصديق رضى الله عنه بزازا ، وعمر يعمل فىالأديم ، وعثمان كان تاجرا يجلب الطعام فيبيعه ، وعلى كان يكتسب فقد صحّ أنه كان يؤاجر نفسه ، ولا تلتفت إلى جماعة أنكروا ذلك وقعدوا في المساجد أعينهم طامحة وأيديهم مادة إلى ما في أيدى الناس يسمون أنفسهم المتوكلة ، وليسوا كذلك ، يتمسكون بقوله تعالى ـ وفي السهاء رزقكم وما توعدون ـ وهم بمعناه وتأويله جاهلون ، فان المراد بَهُ المطر الذي هو سبب إنبات الرزق ، ولو كان الرزُّق ينزل علينا من السهاء لما أمرنا بالاكتساب والسعى في الأسباب . قال تعمالي ـ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ـ وقال تعـالى ـ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ـ .

<sup>(</sup>١) قوله المكاتل ، قال في المنجد : المكتل والمكتلة زنبيل من خوص والجرم مكاتل .

وأَفْضَلُ أَسْبَابِ الْكَسْبِ: الجِهادُ أَثُمَّ التَّجارَةُ أَثُمَّ الزَّرَاعَةُ أَثُمَّ الصَّناعَةُ .

وفى الحديث « إن الله تعالى يقول : يا عبدى حرّك يدك أنزل عليك الرزق » وقال تعالى و وقى الحديث « إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا - وكان تعالى قادرا أن يرزقها من غير هز منها ، لكن أمرها ليعلم العباد أن لايتركوا اكتساب الأسباب ، فان الله تعالى هو الرزّاق ونظير هذا خلق الإنسان ، فان الله تعالى قادر على خلقه لامن سبب ولا في سبب كآدم عليه السلام ، ويخلق من سبب لان سبب كحوّاء ، وقد يخلق في سبب لامن سبب كعيسى ، وقد يخلق من سبب في سبب كسائر بني آدم ؛ فطلب العبد الولد بالنكاح لايني كون الحالق هو الله تعالى ، فكذلك طلبه الرزق بأسبابه لايني كون الرازق هو الله تعالى ، والدلائل على ذلك كثيرة والأحاديث الواردة فيه متوافرة ، وكتابنا هذا يضيق عن استيعابها ، وفي هذا بلاغ ومقنع .

وطلب العلم فريضة ، قال عليه الصلاة والسلام « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » وهو أقسام : فرض ، وهو مقدار ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض ومعرفة الحقّ من الباطل ، والحلال من الحرام ، وهو محمل الحديث ؛ ومستحبّ وقربة كتعليم ما لايحتاج إليه ليعلم من يحتاج إليه كالفقير يتعلم أحكام الزكاة والحجّ ليعلمها من وجبا عليه ، وكذلك تُعلم الفضائل والسنن كالأذان والإقامة والجماعة وسنة الحتان ونحوها ، ومباح وهو الزيادة على ذلك للزينة والكمال ؛ ومكروه وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ، قال عليه الصلاة والسلام « من تعلم علما ليباهي به العلماء و يماري به السفهاء ألجم بلجام من نار يوم القيامة » ولذلك كره أبوحنيفة تعلم الكلام والمناظرة فيه وراء فدر الحاجة . والتعليم بقدر مايحتاج إليه لإقامة الفرض فرض أيضًا ، قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » حتى قالوا : يجب على المولى أن يعلم عبده من القرآن والعلم بقدر ما يحتاج إليه لأداء الفرائض ، ويفترض العلماء تعليمه إلى أن يفهم المتعلم ويحفظه ويضبطه ، لأنه لايتمكن من إقامة الفرائض إلا بالحفظ ؛ ولا يجب على الفقيه أن يجيب عن كل ما يسأل إذا كان هناك من يجيب غيره ، فان لم يكن يلزمه الجواب ، لأن الفتوى والتعليم فرض كفاية . قال ( وأفضل أسباب الكسب الجهاد ) لأن فيه الجمع بين حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر عدو الله تعالى ( ثم التجارة ) لأن النبيّ عليه الصّلاة والسلام حثّ عليها فقال « التاجر الصدوق مع الكرام البررة » وقال « إن الله يحبّ التاجر الصدوق » ( ثم الزراعة ) وأوّل من فعله آدم عليه السلام ، وقال عليه الصلاة والسلام « الزارع يتاجر ربه » وقال « اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض»( ثم الصناعة ) لأنه عليه الصلاة والسلام حرّض عليها فقال « الحرفة أمان أَمْمَ هُوَ فَرْضٌ ، وَهُوَ الكَسَبُ بِقَدْرِ الكِفايَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيالِهِ وَقَضَاءِ دِبُونِهِ . وَمُسْتَحَبُ ، وَهُوَ الزّيادَةُ عَلَى ذلك لِيُواسِيَ بِهِ فَقِيرًا ، أَوْ يُجَاذِي بِهِ قَرِيباً . وَمُسْتَحَبُ ، وَهُوَ الْجَمْعُ لِلتّفاخُرِ وَمُنْكُرُوهُ ، وَهُوَ الْجَمْعُ لِلتّفاخُرِ وَالتّكاثُرِ وَالبّطرِ وَالأَشَرِ وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلٍ .

أَمَّا الْأَكُلُ فَعَلَى مَرَاتِبَ : فَرَضٌ ، وَهُوَ مَا يَنْدَ فِعُ بِهِ الْهَلَاكُ . وَمَأْجُورٌ عَلَيْهُ الصَّوْمُ . عَلَيْهُ الصَّوْمُ .

من الفقر » ومنهم من فضل الزرع على التجارة لأنه أعم نفعا ، قال عليه الصلاة والسلام « ما زرع أو غرس مسلم شجرة فتناول منها إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة ، ( ثم هو ) أنواع : ( فرض ، وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ) لمـا بينا أنه لايتوسل إلى إقامة الفرض إلا به وهو قضاء الدين ونفقة من يجب عليه نفقته ، فان ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه . قال عليه الصلاة والسلام د من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ۽ وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة ، فقد صحّ أن النبيّ عليه الصلاة والسلام ادخر قوت عياله سنة . (ومستحبُّ ، وهو الزيادة على ذلك ليواسي به فقيرا ، أو يجازي به قريبا ) فانه أفضل من التخلي لنفل العبادة ، لأن منفعة النفل تخصه ومنفعة الكسب له ولغيره ، وقال عليه الصلاة والسلام « خير الناس من ينفع الناس » وقال عليه الصلاة والسلام « تباهت العبادات فقالت الصدقة أنا أفضلها ، وقال عليه الصلاة والسلام « الناس عيال الله في الأرض وأحبهم إليه أنفعهم لعياله » . ( ومباح ، وهو الزيادة للتجمل والتنعم ) قال عليه الصلاة والسلام « نعم المـال الصالح للرجل الصالح ۽ وقال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا حلالا متعففاً لتى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر» . (ومكروه ، وهو الجمع للتفاخر والتكاثر والبطر والأشر وإن كان من حل ) فقد قال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا لقى الله تعالى و هو عليه غضبان » .

ثم اعلم أن الله تعالى خلق بنى آدم خلقا لاقوام له إلا بالأكل والشرب واللباس ، وكل منها ينقسم إلى : مباح ، ومحظور وغيرهما ، وأنا أبينه بتوفيق الله تعالى ( أما الأكل فعلى مراتب : فرض ، وهو ما يندفع به الهلاك ) لأنه لإبقاء البنية ، إذ لابقاء لها بدونه وبه يتمكن من أداء الفرائض على ما مر ويؤجر على ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام « إن الله ليؤجر فى كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه » فان ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى ، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة ، وإنه منهى عنه فى محكم التنزيل . قال ( ومأجور عليه ، وهو مازاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم )

وَمُبَاحٌ ، وَهُوَ مَازَادَ عَلَى ذلكَ إلى الشَّبَعِ لِـتَّزْدَادَ قِنُوَةُ البَدَنِ . وَحَرَامٌ ، وَهُوَ الأكل فَوْقَ الشَّبَعِ إلاَ إذَا قَصَد التَّقَوَّى عَلَى صَوْمِ الغَدِ أَوْ لِئَلاَ يَسْتَحِي الْأَكُل فَوْقَ الشَّبَعِ إلاَ إذَا قَصَد التَّقَوَّى عَلَى صَوْمٍ الغَدِ أَوْ لِئَلاَ يَسْتَحِي الضَّيْفُ ، وَلا تَجُوزُ الرّياضَةُ بِتَقَالِيلِ الأكل حَتَى يَضْعُف عَن أَدَاءِ الفَرَائِضِ ، وَمَن امْتَنَعَ مِن أَكل المَيْتَة حالية المَخْمَضَة ،

قال عليه الصلاة والسلام « المؤمن القوى أحبّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف » ولأن. الاشتغال بما يتقوّى به على الطاعة طاعة . وسئل أبو ذرّ رضي الله عنه عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة وأكل الخبز إشارة إلى ما قلنا . قال ( ومباح ، وهو ما زايد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوَّة البدن) ولا أجر فيه ولا وزر ، ويحاسب عليه حسابا يسيرا إن كان من حل ، فقد روى « أن النبيّ عليه الصلاة والسلام أتى بعرق فيه تمر ورطب فقال : إنكم لتحاسبون في هذا » فرفعه عمر ورفضه وقال : أفي هذا نحاسب ؟ فقال عليه الصلاة والسلامُ إى والله والذي نفسي بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة في المساء البارد والمساء الحارّ إلا خرقة تستر بها عورتك ، وكسرة خبر تردّ بها جوعتك ، وشربة ماء تطني بها عطشك » وقال عليه الصلاة والسلام « يكنى ابن آدم لقيات يقمن صلبه ولا يلام على كفاف » . قال ( وحرام ، وهو الأكل فوق الشبع) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس ولأنه تبذير وإسراف وقال عليه الصلاة والسلام « ما ملأ ابن آدم وعاء أشرّ من البطن ، فان كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » وتجشأ رجل فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب عليه وقال « نحّ عنا جشاك ، أما علمت أن أطول الناس عذابا يوم القيامة أكثر هم شبعاً في الدنيا ؟ » وقيل لعمر : ألا تتخذ جوارشا ؟ فقال : وما يكون الجوارش ؟ قالوا : هاضوما يهضم الطعام ، قال : سبحان الله أو يأكل المسلم فوق الشبع ؟ . قال ( إلا إذا قصد التقوَّى على صوم الغد ) لأن فيه فائدة ﴿ أَو لئلا يستَحَى الضيفَ ﴾ لأنه إذا أمسك والضيف لم يشبع ربما استحى فلا يأكل حياء وخجلا ، فلا بأس بأكله فوق السبع لئلا يكون ممن أساء القرى وهو مذموم عقلا وشرعا . قال ( ولا تجوز الرياضة بتقليل آلأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض ) قال له الصلاة والسلام « إن نفسك مطيتك فارفق بها » وليس من الرفق أن يجيعها ويذيبها ، و أن ترك العبادة لايجوز فكذا ما يفضي إليه ، فأما تجويع النفس على وجه لايعجز عن أداء العبادات فهو مباح وفيه رياضة النفس وبه يصير الطعام مشتهى، بخلاف الأوَّل فانه إهلاك للنفس؛ وكذا الشاب الذَّى يخاف الشبق لابأس بأن يمتنع عن الأكل ليكسر شهوته بالجوع على وجه لايعجز عن أداء العبادات على ما قال عَلَيه الصلاة والسلام « فانه له وجاء <sub>»</sub> . قال ( ومن امتنع من أكل الميتة خالة المخمصة ، أوْ صَامَ وَكُمْ يَأْكُلُ حَتَى مَاتَ أَيْمَ ؛ وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ التَّدَاوِي حَتَى مَاتَ كُمْ يَأْتُمْ وَلا بأس بالتَّفَكُلُه بأنْواع الفواكه ، وتَرَ كُهُ أَفْضَلُ ، وَاتَخَاذُ أَلُوانِ الأطْعِيمَةِ وَالباجاتِ وَوَضْعُ الخُسْبزِ عَلَى المَائِدَة أَكُسْبَرَ مِنَ الحَاجَة سَرَفٌ ، وَوَضْعُ المَمْلَحَة عَلَى الخُسْبزِ ، وَمَسْحُ الأصابِع وَالسِّكِينِ بِهِ مَكْرُوه ، وَلَكِين مُيْرَكُ المِلْحُ عَلَى الخُسْبزِ ، وَمَسْتَنُ الطَّعامِ البَسْمَلَةُ فَى أُولِهِ ، وَالحَمْدُ لَةُ فَى آخِرِهِ

أو صَام ولم يأكل حتى مات أثم ) لأنه أتلف نفسه لمما بينا أنه لابقاء له إلا بأكل ، والميتة حالة انخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم فلا يجوز الامتناع عنه إذا تعين لإحياء النفس . وروى ذلك عن مسروق وجماعة من العلماء والتابعين ، وإذا كان يأثم بترك أكل الميتة فما ظنك بترك الذبيحة وغيرها من الحلالات حتى يموت جوعا . قال ( ومن امتنع من التداوى حتى مات لم يأثم ) لأنه لايقين بأن هذا الدواء يشفيه ولعله يصحّ من غير علاج . قال ( ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه ) لقوله تعالى ـ كلوا من طيبات ما رزقناكم ـ وفيه نزل قوله تعالى ــُ لاتحرَّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ــ . قال ( وتركه أفضل ) لئلا تنقص درجته ، ويدخل تحت قوله تعالى ـ أذهبتم طيباتكم فيحياتكم الدنيا ـ . قال ( واتخاذ ألوان الأطعمة والباجات ، ووضع الحبز على المائدة أكثر من الحاجة سرف ) لأن النبيُّ عليه الصلاة والسلام عدَّه من أشراط الساعة . وعن عائشة : أن النبيُّ عليه الصلاة والسلام نهـي عن ذلك إلاأن يكون من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم حتى يأتوا على آخره لأن فيه فائدة . ومن الإسراف أن يأكل وسط الحبر ويدع حواشيه ، أو يأكل ما انتفخ منه ويترك الباقى لأن فيه نوع تجبر إلا أن يكون غيره يتناوله فلا بأس به كما إذا اختار رغيفًا دون رغيف . قال ( ووضع المملحة على الحبز ، ومسح الأصابع والسكين به مكروه ولكن يترك الملح على الحبز ) لأن غيره يستقذر ذلك وفيه إهانة بالحبز وقد أمرنا باكرامه . وقال عليه الصلاة والسلام « أكرموا الخبز فإنه من بركات السموات والأرض قال عليه الصلاة والسلام « ما استخفّ قوم بالخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع » . ومن إكرام الحبر أن لاينتظروا الإدام إذا حضر . ومن الإسراف إذا سقطت من يده لقمة أن يتركها . قال عليه الصلاة والسلام « ألق عنها الأذى ثم كلها » . قال ( وسنن الطعام : البسملة في أوَّله. والحمدلة في آخره ) فان نسى البسملة في أوَّله فليقل إذا ذكر : باسم الله على أوَّله وآخره ، بجميع ذلك ورد الأثر ، وهو شكر المؤمن إذا رزق ، قال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى يرضى من عبده المؤمن إذا قدّم إليه طعام أن يسمى الله فىأوّله ويحمد الله فى آخره 🖟 وَغَسَلُ البَدَبِنِ قَبَلْهُ وَبَعَدَهُ . وَيُسْتَحَبُ الْخَاذُ الْأُوْعِيةَ لِنَقْلِ المَاءِ إلى البَيُوتِ ، وَاتَخاذُ هَا مِنَ الْخَرَفِ أَفْضَلُ ، وَيَنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيالِهِ بِلاسَرَف وَلا تَقْتُير ، وَمَنِ اسْتَدَّ جُوعُهُ حَتَى عَجَزَ عَنْ طَلَبِ القُوتِ فَفَرْضٌ عَلَى كُلُ مَنْ عَلِم بِهِ أَنْ يُطْعِمهُ أَوْ يَدُلُ عَلَيْهِ مِنْ يُطْعِمهُ فَانْ قَدَرَ عَلَى كُلُ مَنْ يُطْعِمهُ فَانْ قَدَرَ عَلَى الكَسْبِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُمْ تَسَبِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لَزِمَهُ السُّؤَالُ ، فان تَرَك السُّؤَالُ حَتَى ماتَ أَيْم ،

قال ( وغسل اليدين قبله وبعده ) قال عليه الصلاة والسلام « الوضوء قبل الطعام ينهي الفقر وبعده ينفي اللمم » والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين ، والأدب أن يبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده ، ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل ليكون أثر الغسَّل باقيا وقت الأكل ، ويمسحها بعده ليزول أثر الطعام بالكلية . قال ( ويستحبّ اتخاذ الأوعية لنقل المـاء إلى البيوت ﴾ لحاجة الوضوء والشرب للنساء لأنهن عورة وقد نهين عن الخروج ، قال تعالى وقرن فى بيوتكن - فيلزم الزوج ذلك كسائر حاجاتها . قال ( واتخاذها من الحزف أفضل ) إذ لاسرف فيه ولامخيلة . وفي الحديث « من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة » ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص أو شبه أو أدم ، ولا يجوزمن الذهب والفضة لمـا مرّ . قال ( وينفق على نفسه وعياله بلا سرف ولا تقتير ) ولا يتكلف لتحصيل جميع شهواتهم ، ولا يمنعهم جميعها ويتوسط ، قال تعالى ـ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ـ ولا يستديم الشبع ، قال عليه الصلاة والسلام « أجوع يوما وأشبع يوما » . فالحاصل أنه يحرم على المسلم الإفساد لمـا اكتسبه والسرفوالمخيلة فيه ، قال الله تعالى ـ ولا تبغ الفساد في الأرض ـ وقال ـ ـ والله لايحبّ الفساد ـ . وقال ـ ولا تسرفوا إنه لايحبّ المسرفين \_ وقال \_ ولا تبذّر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين \_ . قال ( ومن اشتد جوعه حتى عجز عز طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدلُّ عليه من يطعمه ) صونا له عن الهلاك ، فان امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم ، قال عليه الصلاة والسلام « ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو » . وقال عليه الصلاة والسلام « أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله و ذمة رسوله » وإن أطعمه و احد سقط عن الباقين ، وكذا إذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يُتردِّي في البئر وصار هذا كانجاء الغريق . قال ( فان قدر على الكسب يلزمه أن يكتسب ) لما بينا ( وإن عجز عنه لزمه السؤال ) فانه نوع اكتساب لكن لايحل" إلا عند العجز ، قال عليه الصلاة والسلام « السؤال آخر كسب العبد » ( فان ترك السؤال. حتى مات أثم ) لأنه ألتى بنفسه إلى الهلكة ، فان السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه وَمَن ْكَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لاَ يَحِلُ لَهُ السُّؤَالُ ، وَيَكُرُهُ إَعْطَاءُ سُؤَّالِ المَسَاجِدِ وَإِن كَانَ لايتخطَّى النَّاسَ وَلا يَعْشِي بَيْنَ يَدَى المُصَلِّينَ لايكُرْهُ ، وَلا يَجُوذُ قَبُولُ هَدَيَة أَمُرَاء الجَوْدِ ، إلاَّ إذَا عَلِمَ أَنَّ أَكُنَّرُ مالِهِ حَلالٌ ، وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةً ، وَيَغْبَغِي لِمَن دُعِي أَن يُجِيبَ ، فان كم يَفْعَل أَيْمَ ، وَلا يَرْفَعُ مِنْها شَيْنًا ، ولا يُعْطِي سائيلاً إلاَّ باذن صاحبِها ، وَمَن دُعِيَ إلى وَلِيمَة عَلَيْها مَنْ اللهُ عَلِم بِهِ لاَ يَجِيبُ ،

في هذه الحالة كالكسب ، ولا ذل في السؤال في هذه الحالة ، فقد أخبر الله تعالى عن موسى وصاحبه أمهما أتيا أهل قرية استطعما أهلها . وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه « هل عندك شيء فـآكله ؟ » . قال ( ومن كان له قوت يومه لايحل له السؤال ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من سأل الناس و هو غنى عما يسأل جاء يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش أو كدوح في وجهه » ولأنه أذل نفسه من غير ضرورة وأنه حرام . قال عليه الصلاة والسلام « لايحل للمسلم أن يذل نفسه » . قال ( ويكره إعطاء سؤال المساجد) فقد جاء في الأثر : ينادي يوم القيامة ليقم بغيض الله ، فيقوم سؤال المسجد ( وإن كان لايتخطى الناس ولا يمشى بين يدى المصلين لايكره ) وهو المحتار ، فقد روى أنهم كانوا يسألون فى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى أن عليا رضي الله عنه تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله ـ ويؤتون الزّكاة وهم راكعون ـ وإن كان يمرّ بين يدى المصلى ويتخطى رقاب الناس يكره ، لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل : هذا فلس يكفره سبعون فلسا . قال ( ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور ) لأن الغالب في مالهم الحرمة . قال ( إلا إذا عام أن أكثر ماله حلال ) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ، لأن أموال الناس لاتخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب ، وكذلك أكل طعامهم . قال ( ووليمة العرس سنة ) قديمة وفيها مثوبة عظيمة ، قال عليه الصلاة والسلام « أولم ولو بشاة » و هي إذا بني الرجل بامرأته أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما ( وينبغي لمن دعي أن يجيب ، فان لم يفعل أثم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » فان كان صائمًا أجاب ودعا ، وإن لم يكن صَائمًا أكلُّ ودعا ، وإن لم يأكل أثم وجفا لأنه اسْهَزأ بالمضيف ، وقال عليه الصلاة والسلام « لو دعيت إلى كراع (١) لأجبت » . قال ( ولا يرفع منها شيئا ولا يعطى سائلًا إلَّا باذن صاحبها ) لأنه إنما أذن له في الأكل دون الرفع والإعطاء . قال ( ومن دعى إلى وليمة عليها لهو إن علم به لايجيب ) لأنه لم يلزمه حقَّ الإجابة .

<sup>(</sup>١) الكراع: مستدق الساق.

وَإِنْ كُمْ بِعَلْمَ حَتَى حَضَرَ إِنْ كَانَ بَقَدُرُ عَلَى مَنْعِهِمْ فَعَلَ ، وَإِنْ كُمْ بِقَدْرُ فإنْ كَانَ اللَّهُوُ عَلَى المَاثِدَةِ لايقَعْدُ ، وَإِنْ كُمْ يَكُنُ عَلَى المَاثِدَةِ ، فان كانَ مُقْتَدًى به فك بأس بالقَعُودِ . مُقْتَدًى به فك بأس بالقُعُودِ .

### **فص**ـــل

الكيسْوَةُ : مينها فَرْضُ ، وَهُوَ ما يَسْئُمْرُ العَوْرَةَ وَيَدَ فَعُ الحَرِّ وَالبَرْدَ ، وَيَلَاْ بَيْنَ النَّفيسِ وَالدَّنِيءِ . وَمُسْتَحَب، وَهُوَ سَـُسْرُ العَوْرَةِ ، وَمُسْتَحَب، وَهُوَ سَـُسْرُ العَوْرَةِ ، وأَخْذُ الزِّينَةِ .

(وإن لم يعلم حتى حضر إن كان يقدر على منعهم فعل) لأنه نهى عن منكر (وإن لم يقدر فان كان اللهو على المائدة لايقعد) لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة ، والامتناع عن الحرام أولى من الإتيان بالسنة (وإن لم يكن على المائدة ، فان كان مقتدى به لايقعد) لأن فيه شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ، وما روى عن أبى حنيفة أنه قال : ابتليت بهذا مرة فصبرت كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن لم يكن مقتدى به فلا بأس بالقعود) وصار كتشييع الجنازة إذا كان معها نياحة لايترك التشييع والصلاة عليها لما عندها من النياحة كذا هنا .

#### فصـــــــل

(الكسوة: منها فرض، وهو ما يستر العورة ويدفع الحرّ والبرد) قال تعالى ـ خذوا زينتكم عند كلّ مسجد ـ : أى ما يستر عوراتكم عند الصلاة ، ولأنه لايقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة وخلقه لايحتمل الحرّ والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب فكان فرضا (وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان) هو المسأثور وهو أبعد عن الحيلاء، وينبغي أن يكون (بين النفيس والدنيء) لئلا يحتقر في الدنيء، ويأخذه الحيلاء في النفيس . وعن النبي عليه الصلاة والسلام « أنه نهي عن الشهرتين » وهو ما كان في نهاية الخساسة ، وخير الأمور أوساطها ، وبنبغي أن يلبس الغسيل في عامة الأوقات ولا يتكلف الجديد . قال عليه الصلاة والسلام وترك التبجح به . « البذاذة من الإيمان » وهي رثاثة الهيئة ، ومراده التواضع في اللباس وترك التبجح به . (ومستحب : وهو ستر العورة وأخذ الزينة ) قال عليه الصلاة والسلام « إن الله يحب "

وَمُبَاحٌ ، وَهُو الثَّوْبُ الْجَمَيلِ لِلنَّزَيْنَ بِهِ فَى الْجُمْعَ وَالْأَعْبَادِ وَتَجَامِعِ النَّاسِ. وَمَكُرُوهٌ ، وَهُو اللَّبْسُ لِلسَّكَتَبِرِ وَالْحُيَلَاءِ . وَيُسْتَحِبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الثَّيَابِ ، وَيُسْتَحِبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الثَّيَابِ ، وَيُكْرُوهُ الْاَبْيَضُ مَنْ اللَّيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### **ف**صــــل

الكلامُ مِنْهُ مَا يُوجِبُ أَجْرًا كالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمَيدِ ، وَقَيْرَاءَةَ القُرآنِ ، وَاللَّمَ النَّبُويَةِ وَعَلِمْ الفَيقَهِ ،

أن يرى أثر نعمه على عبده » . ( ومباح : وهو الثوب الجميل للترين به فى الجمع والأعياد و مجامع الناس ) فقد روى « أنه عليه الصلاة والسلام كان له جبة فنك (١) يلبسها يوم عيد، وأهدى له المقوقس قباء مكفوفا بالحرير كان يلبسه للجمع والأعياد ولقاء الوفود » إلا أن في تكلف ذلك فى جميع الأوقات صلفا ومشقة ، وربما يغيظ المحتاجين فالتحرز عنه أولى . ( ومكروه : وهو اللبس للتكبر والحيلاء ) لما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام للمقداد ابن معديكرب « كل والبس واشرب من غير مخيلة » . ( ويستحب الأبيض من الثياب لثوله عليه الصلاة والسلام « خير ثيابكم البيض » وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى بحب الثياب البيض ، وإنه خلق الجنة بيضاء » . ( ويكره الأحمر والمعصفر ) ولايظاهر بين جبين أو أكثر فى الشتاء إذا وقع الاكتفاء بلون ذلك لأنه يغيظ المحتاجين ، وفيه تجبر . وكان عمر رضى الله عنه البيس الإ الحشن ؛ وإن لبس اللين فى الوقتين لابأس به ، قال تعالى ولاين في الصيف فانه أنشف للعرق ؛ وإن لبس اللين فى الوقتين لابأس به ، قال تعالى وكذا فعله عليه الصلاة والسلام ، ثم قبل قدر شبر ، وقبل إلى وسط الظهر ، وقبل إلى وضع الجلوس ( وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها ) ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة ، هكذا نقل من فعله صلى الله عليه وسلم .

#### فصل

( الكلام : منه ما يوجب أجرا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه ) قال تعالى ــ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ــ

<sup>(</sup>١) قال فى مختار الصحاح : الفنك : ما يتخذ منه الفرو .

وَقَدْ بِأَنْمُ بِهِ إِذَا فَعَلَمَ فَى مَجْلِسِ الفِيسْقِ وَهُوَ يَعْمَلُهُ ، وَإِنْ سَبَّعَ فَيِهِ للاعتبارِ وَالإِنْكَارِ ، وَلِيَسْتَغِلُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الفِيسْقِ فَحَسَنَ . وَيُكُونُ وُ فِعْلُهُ لِتَنَاجِرِ عِنْدَ فَتَعْجِ مَنَاعِهِ ، وَيُكُونُ النَّرْجِيبِعُ بِقِيرًا ۚ وَ القُرآنِ وَالإِسْمَاعُ إلَيْهُ .

والآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ( وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعمله ) لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه ( وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار ، وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن ) وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح ، وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق ، قال عليه الصلاة والسلام « ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله » . قال ( ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه ) وكذلك الفقاعي (١) عند فتح الفقاع يقول ﴿ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى محمد فانه يأثم بذلك لأنه يأخذ لذلك ثمنا ، بخلاف الغازى أو العالم إذا كبر عند المبارزة وفي مجلس العلم لأنه يقصد به التفخيم والتعظيم وإشعار شعائر الدين . قال ( ويكره الترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه ) لأنه تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم وهو التغنى ولم يكن هذا في الابتداء ، ولهذا كره في الأذان ، وقيل لابأس به لقوله عليه الصلاة والسلام « زينوا القرآن بأصواتكم » وعن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والحنازة والزحفُ والتذكير» : أي الوعظ ، فما ظنك به عند استماع الغناء المحرم الذي يسمونه وجدا ؟ . وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور لأنه لم يصحّ عنده في ذلك شيء عن النبيّ عليه الصلاة والسلام ، ولا يكرهه محمد ، وبه نأخذ لمــا فيه من النفع للميت لورود الآثار بقراءة آية اِلكرسي وسورة الإخلاص والفائحة وغير ذلك عند القبور . ومذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ويصل لحديث الحنعمية وَقَدَ مَرَّ فَى الحَجِّ ، وَلَمَا رَوَى « أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ضَحَى بَكَبَشِّينِ أَمَاحِين أَحَدَهُمَا عَن نفسه والآخر عن أمته » أي جعل ثوابه عن أمته . وروى « أن رجلا قال : يا رسول الله إِن أَمَى افتلتت نفسها فهل لها أجر إِن تصدّ قت عنها ؟ قال : نعم ولك » « ورفعت امرأة صبيها وقالت : يا رسول الله ألهذا حجّ ؛ قال : نعم ولك أجر ٰ ، والآثار فيه كثيرة ، ومنع بعضهم من ذلك وقال : لايصل متمسكا بقوله تعالى ـ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ـ وبقوله عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث . الجواب عن الآية من وجوه : أحدها : أنها سيقت على قوله ـ أم لم ينبأ بما في صحف موسى

<sup>(</sup>۱) قوله الفقاعي ، قال في المنجد : الفقاعي : بائع الفقاع . والفقاع : الشراب يتخذ من الشعير ،سمي به لمما يعلوه من الزبد .

وَمَنْهُ مَالا أَجْرَ فِيهِ وَلا وِزْرَ كَفَوْلِكَ : قُمْ وَاقْعَدْ ، وأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَمَنْهُ مَا يُوجِب الإثْمَ كَالكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ وَالغِيبَة وَالشَّنيمَةِ ، وَقَ الْعَلْمُ تَغُوهِ . وَمَنْهُ مَا يُوجِب الإثْمَ كَالكَذِبِ وَالنَّمِيمَة وَالغِيبَة وَالشَّنيمَة ، وَقَ الْعَلْمُ تَعْفُورٌ إِلاَ فَي القِتَال الدُّخَدُ عَة ، وَفِي الطَّلْم . وَيُكُرُهُ التَّعْرِيضُ إِرْضَاء الرَّجُلُ الأهِلُ ، وَفِي دَفْعِ الظَّلَمُ عَن الظَّلْم . وَيُكُرُهُ التَّعْرِيضُ بِالكَذِبِ إِلاَ لِحَاجَة ، .

وإبراهيم الذي وفي ـ فيكون إخبارا عما في شريعتهما فلا يلزمنا ، كيف وقد روينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام خلافه ؟ . قال على وضي الله عنه : هذا لقوم إبراهيم وموسى ، وأما هذه الأمة لهم ما سعوا وسعى لهم . الثانى آنها منسوخة بقوله تعالى ـ ألحفنا بهم ذريتهم -أدخل الذرّية الجنة بصلاح الآباء ، قاله ابن عباس . الثالث قال الربيع بن أنس : المراد بالإنسان هنا الكافر ، أما المؤمن له أجر ماسعي وسعى له . الرابع تجعل اللام بمعنى على وأنه جائز . قال : فخرّ صريعا لليدين وللفم ، فيضير كأنه قال : وأن ليس على الإنسان إلا ماسعي فيحمل عليه توفيقا بين الآية والأحاديث ، ولأنه معني صحيح لاخلاف فيه ولا يدَّنله التخصيص . الحامس أنه سعى فيجعل ثواب عمله لغيره فيكون له ما سعى عملا بالآية . السادس أن السعى أنواع : منها بفعله وقوله ، ومنها بسبب قرابته ، ومنها بصديق سعى في خلته ، ومنها بما يسعى فيه من أعمال الحير والصلاح وأمور الدين التي يحبه الناس بسببها فيدعون له ويجعلون له ثواب عملهم وكلُّ ذلك بسبب سعيه ، فقد قلنا بموجب الآية فلا يكون حجة علينا . وأما الحديث فانه يقتضي انقطاع عمله ولاكلام فيه إنما الكلام فى وصول ثواب عمل غيره إليه ، والحديث لاينفيه ، على أن الناس عن آخرهم قد استحسنوا ذلك فيكون حسنا بالحديث . قال (ومنه ما لاأجر فيه ولا وزر كقولك : قم واقعد وأكلت وشربت ونحوه ) لأنه ليس بعبادة ولا معصية ، ثم قيل لايكتب لأنه لاأجر عليه ولاعقاب . وعن محمد مايدل" عليه ، فقد روى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قاّل : إن الملائكة لاتكتب إلا ما كان فيه أجر أو وزر ، وقيل يكتب لقوله تعالى ـ ونكتب ملقد موا وآثارهم ـ الآية ، ثم يمحى ما لاجزاء فيه ويبقى ما فيه جزاء ، ثم قيل يمحى في كلُّ اثنين وخميس وفيهما تعرض الأعمال . والأكثرون على أنها تمحى يوم القيامة. قال ( ومنه ما يوجب الإثم كالكذب والنميمة والغيبة والشتيمة ) لأن كلَّ ذلك معصية حرام بالنقل والعقل ( ثم الكذب محظور إلا في القتال للخدعة ، وفي الصلح بين اثنين ، وفي إرضاء الرجل الأهل ، وفي دفع الظالم عن الظلم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لايصلح الكذب إلا في ثلاث : في الصلَّح بين اثنين ، وفي القتال ، وفي إرضاء الرجل أهله » ودفع الظالم عن الظلم من باب الصلح . قال ( ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة )

وَلا غِيبَةَ لِظالِمُ يُؤْذِي النَّاسَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، وَلا إِنْمَ فَى السَّعْنَي بِهِ إِلَى السَّلْطانِ لِيَزْجُرَهُ . وَلا غِيبَةَ إِلاَّ لَمَعْلُومِينَ ، فَلَوَ اغْتَابَ أَهْلَ قَرْيَةً فَلَيْسَ السَّلْطانِ لِيَزْجُرَهُ . وَلا غِيبَةَ إِلاَّ لَمَعْلُومِينَ ، فَلَوَ اغْتَابَ أَهْلَ قَرْيَةً فَلَيْسَ بِغِيبَةً ، وَإِذَا أَدَّى الفَرَائِيضَ وَأَحَبَّ أَنْ يَتَنَعَمَ يَمَنْظَرَ حَسَنَ وجَوَارٍ بغِيبَةً فَكَا بأسَ بِهِ ، وَمَن قَنْعِ بأَدْ نَى الكِفَايَة ، وَصَرَفَ الباقِ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي الآخِرَة فِهُو أَوْلَى .

كقولك لرجل كل ، فيقول أكلت : يعنى أمس فلا بأس به لأنه صادق فى قصده . وقيل يكره لأنه كذب فى الظاهر . قال ( ولا غيبة لظالم يؤذى الناس بقوله وفعله ) قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاجر بما فيه لكى تحذره الناس » ( ولا إثم فى السعى به إلى السلطان ليزجره ) لأنه من باب النهي عن المنكر ومنع الظلم . قال ( ولا غيبة إلا لمعلومين ، فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة ) لأن المراد مجهول فصار كالقذف ، وكره محمد إرخاء الستر على البيت لأنه نوع تكبر وفيه زينة ، ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود ونحوه للدفع البرد لأن فيه منفعة ، ويكره للزينة وقد مر . قال ( وإذا أد ى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس به ) فإن النبي عليه الصلاة والسلام تسرى مارية أم إبراهيم مع ماكان عنده من الحرائر ، وعلى رضى الله عنه استولد محمد بن الحنفية مع ماكان عنده من الحرائر ، وعلى رضى الله عنه استولد محمد بن الحنفية مع ماكان عنده من الحرائر ؛ والأصل فيه قوله تعالى ـ قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده ـ ماكان عنده من الحرائر ؛ والأصل فيه قوله تعالى ـ قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده ـ الآية . قال ( ومن قنع بأدنى الكفاية وصرف الباقى إلى ما ينفعه فى الآخرة فهو أولى ) لأن ما عند الله خير وأبقي .

واعلم أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة وما زاد عليه من التنعم ونيل اللذ آت رخصة وقد قال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ولم أبعث بالرهبانية الصعبة » وفى الحديث « لايزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة : عن عمره فيا أفناه ، وعن شبابه فيا أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفياذا صرفه ؟ » والذى يجب على المسلم أن يتمسك بخصال : منها التحرز عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ومنها المحافظة على أداء الفوائض فى أوقاتها بواجباتها تامة كما أمر بها ؛ ومنها التحرز عن السحت واكتساب المله تعالى علينا الأمر فيه ، فلا نضيقه علينا ولا على أحد من المسلمين . وفى الحديث « أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس يوما وذكر القيامة ، فرق له الناس وبكوا ، فاجتمع عشرة فى بيت عنه ن بن مظعون ، وهم أبو بكر وعلى وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالم مولى أبى حديفة والمقداد وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن ،

واتفقوا على أن يترهبوا ويجبوا مذاكيرهم ويلبسوا المسوح ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويسيحوا في الأرض ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : ألم أنبأ أنكم اتفقم على كذا وكذا ؟ قالوا : بلى وما أردنا إلا خيرا ، فقال عليه الصلاة والسلام : إنى لم آمر بذلك ، ثم قال : إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا ، فانى أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتى النساء ، فن رغب عن سنتى فليس مى » . ثم خطب فقال « ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ، أما إنى لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا ، فانه ليس فى دينى ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ المصوامع ، فان سياحة أمتى الصوم ، ورهبانيتهم الجهاد ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وحجوا واعتمروا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، واستقيموا يستقم لكم ، فانما هلك من كان قبلكم بالتشديد ، شدّدوا على أنفسهم فشد د الله عليهم ، ونزل قوله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا لانحرّموا طيبات ماأحل الله لكم \_ إلى قوله - واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون - » .

تم الجزء الرابع من و الاختيار لتعليل المختار ، ويليــه :

الجزء الخامس ، وأوَّله : كتاب الصيد

### وهـرس

# الجزء الرابع من الاختيار لتعليل المختار

فصل فيمن حلف لايفعل شيئا

فصل فيمن حلف لايلبس هذا

الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال

فصل في الحين والزمان في التعريف

فصل في الحلف على حنطة أو خبز

فصل فيمن حلف ليصعدن الساء

فصل فيمن حلف لايصوم فنوى

كتاب الأشربة ، وأنواعها . وبيان

١٠٢ كتاب السرقة ، وحقيقتها ، وحدها

فأمر غيره بفعله

أو شواء أو نحو ذلك

و التنكير

ونحوه

## ٤٥ 01 77 74 79 ٧Y وصام ساعة فصل في النذر ٧٦ كتاب الحدود **V**9 فصل في بيان حد الزاني ٨٤ فصل فی حکم من وطی جاریة ۸٩ ولده باب حد القذف 94 ٤٢ كتاب الولاء ، وأنواعه ، وسب حكم القذف بغير الزنا

17

44

٩٧ باب حد الشرب

المحرم منها

صحيفة ٣ باب النفقة ٨ فصل وللمطلقة النفقة والسكني في عدتها باثنا كان أو رجعيا ١٠ فصل نفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء ١٤ فصل في الحضانة ١٧ كتاب العتق ٢١ فصل من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ٢٣ فصل من أعتق بعض عبده عتق ۲۸ باب التدبير ٣٠ باب الاستبلاد ٣٥ كتاب المكاتب ٣٨ فصل في الكتابة الفاسدة وأحكامها ٤٠ فصل فى حكم ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة ٤١ فصل فى حكم موت المكاتب قبل أداء نجوم كتابته

كل نوع منها ، وأحكامه

٤٩ فصل فى بيان حروف القسم ، وفيما

٤٥ كتاب الأيمان

يكون به اليمين

صحيفة

١٠٧ فصل فيما لاقطع فيه وما فيه قطع

١٠٩ فصل في بيان محل القطع

١١٤ فصل فى حكم قطاع الطريق

١١٧ كتاب السير

۱۲۰ فصل إذا كان للمسلمين قوّة لاينبغى لهم موادعة أهل الجرب ۱۲۱ حكم موادعة المسلمين أهل الحرب

۱۲ حکم موادعه المسلمین اهل الحرب ( الهدنة)

١٢٢ فصل في الأمان

174 فصل فيا بجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلدا عنوة

١٢٦ فصل في الغنيمة وقسمتها

۱۲۸ فصل فيا ينبغى للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب

۱۳۳ فصل فی حکم أموالنا إذا استولی علیها الکفار وأحرزوها بدارهم ۱۳۲ فصل فیما یفعله الإمام مع الحربی

إذا دخل دارنا بأمان

صحيفة

١٤٢ فصل فى حكم أرض العرب

١٤٥ فصل في الردّة ، وأُحكام المرتدّ

١٥٠ فصل فيما يصير به الكافر مسلما

١٥١ فصل فى الخوارج والبغاة

١٥٣ كتاب الكراهية

۱۵۷ فصل فيما يحلّ للنساء وما يحلّ الساء

١٦٠ فصل في الاحتكار

١٦٣ فصل في مسائل مختلفة

۱۹۷ فصل فی آداب ینبغی للمؤمن أن یحافظ علیها

١٦٨ فصل في المسابقة والرمى

١٧٠ فصل في الكسب وأنواعه

۱۷۷ فصل فی بیان الفرض والمستحبّ والمباح والمکروه من الکسوة

۱۷۸ فصل نقسيم الكلام إلى ما يوجب أجرا وإلى ما يوجب الإثم